# تفسيني المرازي

ماكيف

صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير

المحمصطفال اغى أستاذ الشربعة الإسلامية واللغة العربية بحلية دا رالعب وم سابقا

> ارزار مرزع شرر الجرونجايس مر

الطبعة الأولى ١٣٦٥ م ١٩٤٦ م عفوظة عفوظة

# الجزء الخامس عثىر

# سورة الإسراء ــ سورة بني إسرائيل

هى مكية كما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس ، وقال مقاتل إلا ثمانى آيات من قوله : و إن كادوا ليفتنونك إلى آخرهن .

وعدد آیها عشر ومائة . أخرج أحمد والترمذی والنسائی وغیرهم عن عائشة أن النبی صلی الله علیه وسلم كان یقرأ كل لیلة بنی إسرائیل والزُّمَر ، وأخرج البخاری وابن مردویه عن ابن مسعود أنه قال فی هذه السورة والكهف ومریم وطه والأنبیاء هن من العتاق الأول وهن من تلادی .

ووجه مناسبتها لسورة النحل وذكرها بعذها أمور:

- (۱) إنه سبحانه ذكر في سورة النحل اختلاف اليهود في السبت ، وهنا ذكر شريعة أهل السبت التي شرعها لهم في التوراة ، فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال : إن التوراة كلها في خمس عشرة آية من سورة بني إسرائيل .
- (۲) إنه لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر ونهاه عن الحزن وضيق الصدر
   من مكرهم فى السورة السالفة \_ ذكر هنا شرفه وعلو منزلته عند ربه .
- (٣) إنه ذكر في السورة السالفة نعما كثيرة حتى سميت لأجلها سورة النعم ، ذكر هنا أيضا نعما خاصة وعامة .

(٥) إنه في تلك أمر بإيتاء ذي القربى ، وكذلك هنا مع زيادة إيتاء المسكين وابن السبيل .

# بسيم لله لرحن لرحيم

سُبُخَانَ الَّذِي أَمْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ اللَّمْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْلُهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللْمُ عِلَى الللللْمُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم

## شرح المفردات

سبحان الله: أى تبريها له من كل ما لايليق بجلاله وكاله، والإسراء كالسرى: السير بالليل خاصة ، والمسجد الحرام: مسجد مكة ، والمسجد الأقصى: بيت المقدس وهو أقصى وأ بعد بالنظر إلى من بالحجاز.

#### الإيضاح

(سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) أي تنزيها للذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، في جزء من الليل من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ورجع في ليلته ، وتبرئة له مما يقوله المشركون من أن له من خلقه شريكا وأن له صاحبة وولدا .

( الذي باركنا حوله ) أي الذي جعلنا حوله البركة لسكانه في معايشهم وأقواتهم وحروثهم وغروسهم .

( لنريه من آياتنا ) أى كى نرى عبدنا محمدا من عبرنا وأدلتنا ما فيه البرهان الساطع والدليل القاطع على وحدانيتنا وعظم قدرتنا .

(إنه هو السميع البصير) أى إن الذى أسرى بعبده هو السميع لما يقول هؤلاء المشركون من أهل مكة في سرى محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، البصير بما يفعلون ، لاتخفى عليه خافية من أمرهم ولا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السياء ، فهو محيط به علما ومحصيه عددا وهو لهم بالمرصاد ، وسيجز بهم عاهم له أهل .

# تحقيق ما قيل في الإسراء و المعراج

اعلم أن هاهنا أمرين :

- (۱) إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ، وهذا هو الذي ذكر في هذه السورة .
- (٢) العروج به والصعود إلى الساء الدنيا ثم إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام بعد وصوله إلى بيت المقدس ، ولم يذكر ذلك هنا ، وسيأتى بيانه فى سورة النجم ونفصل فيه القول تفصيلا إن شاء الله .

#### آراء العلماء في الإسراء

هاهنا أمور — مكان الإسراء — زمانه — هل كان الإسراء بالروح والجسد أو بالروح فحسب ؟:

- (۱) يرى جمع من العلماء أن الإسراء كان من المسجد الحرام \_ وقيل أسرى به من دار أم هانى أبنت أبى طالب .
- (٢) أما زمانه فقد كان ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة وعن أنس والحسن البصرى أنه كان قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم .

(۱) إن التسبيح والتعجب في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده - إنما يكون في الأمور العظام - ولوكان ذلك مناما لم يكن فيه كبير شأن ولم يكن مستعظما.

(ت) إنه لوكان مناما ماكانت قريش تبادر إلى تكذيبه ، ولما ارتد جماعة ممن كانوا أسلموا ، ولما قالت أم هانى لا تحدث الناس فيكذبوك ، ولما فضل أبو بكر بالتصديق ، وجاء فى الحديث عن أبى هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد رأيتنى فى الحجر وقريش تسألنى عن مسراى ، فسألتنى عن أشياء من بيت المقدس لم أُنهنتها (لم أعرفها حق المعرفة) فكرُ بث كر با ماكر بت مثله قط ، فرفعه الله لى أنظر إليه ، فما سألونى عن شي إلا أنبأتهم به » الحديث .

(ح) إن قوله ( بعبده ) يدل على مجموع الروح والجسد .

( ٤ ) إن ابن عباس قال فى قوله: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوَٰ يَا أَنِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فَتُنَةً لِلْنَاسِ ﴾ هى رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به ويؤيده أن العرب قد تستعمل الرؤيا فى الشاهدة الحسية ألا ترى إلى قول الراعى يصف صائدا:

وكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر قلباكان جما بلابله

(ه) إن الحركة بهذه السرعة ممكنة في نفسها ، فقد جاء في القرآن أن الرياح كانت تسير بسلمان عليه السلام إلى المواضع البعيدة في الأوقات القليلة ، فقد قال تعالى في صفة سير سلمان عليه السلام : « غُدُو هَا شَهِن وَرَوَا حُهَا شَهِن » وجاء فيه أن الذي عنده علم من الكتاب أحضر عرش بلقيس من أقصى الممين إلى أقصى الشام في مقدار لمح البصر كما قال تعالى : « قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك في مقدار لمح البصر كما قال تعالى : « قال الذي عنده علم من الناس جاز في مقدار لمح البصر كما قال تعالى : « قال الذي عنده علم من الناس جاز الدى طائفة من الناس جاز الدى جيعهم .

ويرى آخرون أن الإسراء كان بالروح فحسب، ولهم على ذلك حجج :

(۱) إن معاوية بن أبى سفيان كان إذا سئل عن سرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان رؤيا من الله صادقة \_ وقد ضعف هذا بأن معاوية يومئذ كان من المشركين فلا يقبل خبره في مثل هذا .

(<sup>1</sup>) إن بعض آل أبى بكر قال : كانت عائشة تقول ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولسكن أسرى بروحه ، ونقدوا هذا بأن عائشة يومئذ كانت صغيرة ولم تكن زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

(ح) إن الحسن قال فى قوله ( وما جعلنا الرؤيا ) الآية إنها رؤيا منام رآها ( والرؤيا تختص بالنوم ) .

قال أبو حمفر الطبرى : الصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الله أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما أخبر الله عبادة وكما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حمله على البراق حتى أتاه به وصلى هناك بمن صلى من الأنبياء والرسل فأراه ما أراه من الآيات ولا معنى لقول من قال أسرى بروحه دون جسده ، لأن ذلك لوكان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أنْ يكون دليلا على نبوته ولاحجة له على رسالته ، ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك كانوا يدفعون به عن صدقه فيه ، إذ لم يكن منكرا عندهم ولا عند أحد من ذوى الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرى الرأفي منهم في المنام ما على مسيرة سنة ، فكيف ماهو مسيرة شهر أو أقل \_ و بعد فإن الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده ، ولم يخبرنا بأنه أسرى بروح عبده ، وليس جائزا لأحد أن يتعدى ما قال الله إلى غيره \_ إلى أن الأدلة الواضحة والأخبار المتتابعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أسرى به على دابة يقال لهـــا البراق ، ولوكان الإسراء بروحه لم تكرن الروح محمولة على البراق ، إذ كانت الدواب لاتحمل إلا الأجساد اه.

والخلاصة — إن الذي عليه المعول عند جمهرة المسلمين أنه أسرى به عليه السلام يقطة لأمناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق ، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدانة عند الباب ودخله يصلى في قبلته تحيـة المسجد ركعتين ثم ركب البراق وعاد إلى مكة بغلس .

## إلمامة في المعراج

يرى بعض العاماء أن عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السموات السبع كان بجسده وروحه يقظة لا مناما لدليلين:

- (1) آية الإسراء إذ صرح فيها بأنه أسرى بعبده ، والعبد مجموع الروح والجسد ، فوجب أن يكون الإسراء حاصلا بهما .
- ( س ) الحديث المروى في الكتب الصحاح كالبخارى ومسلم وغيرها ، وهو يدل على أن الذهاب من مكة إلى بيت المقدس ثم منه إلى السموات العلى ثم إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام.

وأنكره آخرون وأثبتوا أن المعراج كان بالروح فحسب لوجوه :

- (١) إن الحركة البالغة في السرعة إلى هذا الحد غير معقولة . . . الله
- (٣) إنه لو صح ذلك لكان أعظم للمجزات وكان يجب أن يظهر حين اجتاع الناس حتى يستدل به على صدقه في ادعاء النبوة ، فأما أن يحصل ذلك في وقت لا يراه فيه أحد ولا يشاهده فيه مشاهد ، فإن ذلك عبث لا يليق بحكمة الحسكم
- (٣) إن الصعود بالجسم إلى العالم العلوى فوق طبقات معينة مستحيل ، لأن الهواء معدوم فلا يمكن أن يعيش فيه الجسم الحي أو يتنفس فيه .
  - (٤) إن حديث المعراج اشتمل على أشياء في غاية البعد :
- (١) شق بطنه وتطهيره بماء زمزم ، والذى يغسل بالماء هو النجاسات المينية ، ولا تأثير لذلك في تطهير القلب عن العقائد الزائمة والأخلاق المذمومة .

- ( س ) ركوب البراق ولا حاجة له بذلك لأن العالم العلوى في غنى عن ذلك .

  ( ح ) إنه تعالى أوجب خمسين صلاة ، ولم يزل محمد صلى الله عليه وسلم يتردد بين الله وموسى إلى أن عاد الخمسون إلى خمس بسبب شفقة موسى عليه السلام سوهذا غير جائز كما قال القاضى أبو بكر الباقلاني لأنه يقتضى نسخ الحكم قبل العمل به وهذا بداء محال على الله .
- (٤) لم يقل أحـد من المسلمين بأن الأنبياء أحياء بأجسادهم في العـالم العلوى ، وإنما الحياة هناك حياة روحية لا جسمانية ، والتخاطب والكلام معهم والصلاة بهم من الأمور الروحية لا الجسمية ، إذ لا يعقل غير هذا — وبهذا يثبت. المعراج الروحي لا الجسماني .

و يمكن أن يجيب الأولون عن الاستبعادات العقلية بأن هذه معجزة ، والله تعالى قادر على خرق سننه بسنة أخرى ككل معجزات الأنبياء من انقلاب العصادية ثم عودتها في مدة قصيرة عصا صغيرة كما كانت .

ويبقى أمر الحديث واشتماله على أمور غريبة لا حاجة إليها فى تصديق النبوة ، والمحاورة فى فرض الصلوات وانتقالها من خمسين إلى خمس مما يستدعى رد الحديث وعدم النظر إليه لاضطراب متنه كما قال القاضى أبو بكر الباقلانى و إن صححه رواة الحديث باعتبار سنده .

#### عظة وذكري

إنا لنقف قليلا لدى هذين الحادثين الجليلين لنستخاص منهما أمورا هي الغاية في العظة والاعتبار :

(١) إن هاتين الرحلة بن الرحلة الأرضية (الإسراء) والرحلة السماوية (المعراج) حدثتا في ليلة واحدة قبل الهجرة بسنة ليمحص الله المؤمنين ويبين منهم صادق الإيمان ومن في قلبه منهم مرض ، فيكون الأول خليقا بصحبة رسوله الأعظم إلى

دار الهجرة والانصواء تحت لوائه وجديرا بمنا يحتمله من أعباء عظام وتكاليف شاقة من حروب دينية وقيام بدعوة عظيمة تستتبع همة قعساء وإنشاء دولة تبتلع المعمور في ذلك الحين شرقا وغربا .

- (٢) إن الله أطلع رسوله على ما فى هذا الكون أرضيه وسماويه من العظمة والجلال ليكون ذلك درسا عمليا لتعليم رسوله بالمشاهدة والنظر، فإن التعليم بالمشاهدة أحدى أنواع التعليم ، فهو و إن لم يذهب إلى مدرسة أو يجلس إلى معلم أو يستح في أرجاء المعمورة أو يصعد بالآلات العلمية إلى السماء فقد كفل له ربه ذلك بما أراه من آياته الكبرى وما أطلعه عليه من مشاهدة تلك العوالم التي لا تصل أذهاننا إلى إدراك كنهها إلا بضرب من التخيل والتوهم ، فأنى لنا أن نصل إلى ذلك وقد حبس عنا الكثير من العلم ولم نؤت إلا قليله «وَمَا أُوتيتُم مِنَ الْعِلْم إِلاَ قَلْيلاً»
- (٣) إن ما يجد كل يوم من ضروب المخترعات والتوسل بها إلى طى المسافات بوسائل الطيارات وقطع المحيطات في قليل الساعات من قارة إلى قارة ومن قطر إلى قطر ليجعلنا نعتقد أن ما جاء في وصف هاتين الرحلتين من الأمور الميسورة التي ليست بالعزيزة الحصول أو الأمور المستحيلة .
- (٤) إن روحانية الأنبياء تتغلب على كثافة أجسامهم ، في يخيل إلينا من الموائق العملية من صعوبة الوصول إلى الملا الأعلى لتخلخل الهواء واستحالة الوصول إلى الملا الأعلى لتخلخل الهواء واستحالة الوصول إلى الطبقات العليا من السهاء ، فهو إنما يكون بالنظر إلى الأجرام والأجسام المشاهدة في عالم الحس ، و إن لروحانية الأنبياء والملائكة أحكاما لم يصل العقل البشرى إلى تحديدها و إبداء الرأى فيها و إنها لفوق مستوى إدراكه ، فأجدر بنا ألا نطيل البحث فيها ولا التعمق في استقصاء آثارها .
- (٥) إن ما جاء في الحديث من أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إماما بالأنبياء في عالم السموات ليرشد إلى أن مجدا صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة

ختمت الشرائع السالفة كلها ، وأئمتها ومن أوتُوها ألقوا الزعامة إليــه وصاروا مؤتمين به .

(٦) إن فى هذا مغزى جديرا بطويل التأمل والتفكير وهو أن جميع الأنبياء كانوا فى وفاق ووئام فى الملكوت الأعلى بالقرب من ربهم الذى أرسلهم — أفلا يجدر بمتبعيهم أن يقتفوا سنة رسلهم وأن يجعلوا أمرهم بينهم سلما لاحربا ، وأن يجعلوا الشريعة الأخيرة والقاون الذى جاءت به هو الشريعة التى يقضى بها بين الناس ، كما هو المتبع فى القوانين الوضعية فإن الذى يجب العمل به هو القانون الأخير وهو يلغى جميع ما سبقه .

وَآ نَيْنَا مُوسَى الْـكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً (٢) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَـكُورًا ﴿ (٣) وَوَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ ءُلُوًّا كَبِيرًا (٤) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاَهُمَا بَمَثْنَا عَلَيْـكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلاَلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْمُولاً (٥) ثُمَّ رَدَدْناً آكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْ نَاكُمْ بِأَهْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (٦) إِنْ أَحْسَنْتُمْ ۚ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ، فَإِذَا جَاء وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتُأَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَنْبِيرًا (٧) عَسَى رَ بُكُمْ أَنْ يَرْ حَمَكُمْ ، وَإِنْ عُدْيُمْ ءُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (٨)

#### شرح المفردات

الكتاب: هوالتوراة، وكيلا أى كفيلا تكلون إليه أموركم ، شكورا أى كثير الشكر ، وقضينا أى أعلمنا بالوحى ، لتعلن أى لتستكبرن عن طاعة الله ، والوعد أى الموعود به وهو العقاب ، والبؤس والبأس والبأساء: الشدة والمكروه كما قال الراغب إلا أن البؤس كثر استعاله فى الفقر والحرب ، والبأس والبأساء فى الفكاية بالعدو ، واسوا الديار: توسطوها وترددوابينها، والكرة : الدُّولة والغلبة؛ وأصل الكرالعطف والرجوع ، والنفير والنافر: من ينفر مع الرجل من عشيرته وأهل بيته، والتنبير: الهلاك وهى كلة نبطية كا روى عن سعيد بن جبير وكل شيء كسرته وفتته فقد تبرته ، ما علوا أى ما غلبوا واستولوا عليه من بلادكم ، والحصير السجن كم قال ابن عباس .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه فى الآية الأولى أنه أكرم عبده ورسوله بالإسراء من مكة إلى بيت المقدس — أردف ذلك بذكر ما أكرم به موسى قبله بالتوراة وجعلها هدى لبنى إسرائيل ليخرجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور العلم والهدى ، ثم قفى على ذلك ببيان أنهم ما عملوا بهديها ، بل أفسدوا فى الأرض فسلط الله عليهم البابليين أثخنوا فيهم وقصدوهم بانقتل والنهب والسلب .

ولما تابوا أزال عنهم هذه المحنة وأعاد لهم الدولة وأمدهم بالأموال والبنين وجعلهم أكثر عددا مماكانوا، ثم عادوا إلى عصيانهم وقتلوا زكريا ويحيى عليهما السلام، فسلط الله عليهم من أدال دونتهم مرة أخرى فأعمل فيهم السيف وسلب وجاس خلال ديارهم فدخل بيت المقدس كرة أخرى بالقهر والغلبة والإذلال، وأهلك ما أهلك مما قد جمعوه وكنزوه، ثم أوعدهم على عصيانهم بالعقاب في الآخرة بنار جهنم، و بئس السجن هي لمن عصى الله وخالف أوامر دينه.

#### الإيضاح

( وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ألا تتخذوا من دونى وكيلا) أى وأعطينا موسى التوراة وجعلنا فيها هداية لبنى إسرائيل ، وقلنا لهم : لا تتخذوا من دونى وليا ولا نصيرا تكلون إليه أموركم ، وهذه مقالة أوحى الله بها إلى كل نبى أرسله ، أمرهم جميعا أن يعبدوه وحده لا شريك له ، وألا يعولوا فى أمر إلا عليه .

وقد جاءت هذه الآية عقب آية الإسراء من قِبَلِ أن موسى أوتى التوراة بمسيره إلى الطوركما أسرى بمحمد إلى بيت المقدس .

ثم نبه إلى عظيم شرف بنى إسرائيل و إتمـام نعمته عليهم ، ليكون فى ذلك تهييج لهم و بيان لعظيم المنة عليهم فقال :

( ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ) أي يا سلالة ذلك النبي السكريم الذي شمله الله بجميل رعايته وأنجاه من غرق الطوفان بما ألهمه من عمل السفينة التي حمل فيها من كل زوجين اثنين ، أنتم من حفدة أبنائه ، فتشبهوا بأبيكم واقتدوا به فإبه كان عبدا شكورا أي مبالغا في الشكر بصرفه كل ما أنعم الله به عليه فيا خلق لأجله ، فاللسان لذكر الله ، والمقل للفكر فيا خلق الله ، والبصر بلتأمل في صنع الله ، وهكذا بقية الحواس وأعضاء الجسم .

أخرج ابن مردويه عن معاذ بن أنس الجهنى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن وحاكان إذا أمسى وأصبح قال ( سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون ) .

وأخرج ابن جرير والبيهق والحاكم عن سلمان الفارسي قال : «كان نوح إذا لبس ثويا أو أطعم طعاما حمد الله تعالى فسمى عبدا شكورا » .

وفى هذا إيماء إلى أن إنجاء من كان معه كان ببركة شكره ، وفيه حث للذرية على الاقتداء به وزجر لهم عن الشرك الذى هو أفظع مراتب الكفر . ثم بين سبحانه أنه أنعم على بنى إسرائيل بالتوراة ، وجعلها هدى لهم لكنهم لم يهتدوا بها فقال :

(وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علو الخيرا) أى وأوحينا إلى بنى إسرائيل فيما أنزلناه فى التوراة على موسى فأعلمهم به: لتعصن الله ولتخالفن أمره مرتين: أولاها تغيير التوراة وقتل شعيا عليه السلام وحبس أرميا حين أنذرهم سخط الله . والثانية قتل زكريا ويحيى وقصدهم قتل عسى عليهم السلام ، ولتستكبرن عن طاعة الله ، ولتبغن على الناس ولتظلمنهم ظلما شديدا تفرطون فيه وتبلغون أقصى الغاية .

( فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ) أى فإذا حان وقت حلول العقاب الموعود أرسلنا عليكم لمؤاخذتكم بجنايتكم عبادا لنا أولى بطش شديد فى الحروب هم سنحاريب ملك بابل. وجنوده ، أوغلوا فى البلاد وترددوا بين الدور والمساكن للقتل والسلب والنهب، وقتلوا علماءكم وكبراءكم وأحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس وسبوا منكم عدداكثيرا وكان ذلك وعدا مفعولا نافذا لامرد له .

(ثم رددنا ليم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال و بنين وجعلناكم أكثر نفيرا) أى ثم رددنا ليم الدولة والغلبة على الذين فعلوا بكم ما فعلوا حين تبتم ورجعتم عماكنتم عليه من الإفساد والعلق، فغزوتم البابليين واستنقذتم الأسرى والأموال ورجع الملك إليكم وكثرت أموالكم بعد أن نهبت ، وأولادكم بعد أن سبيت ، وصرتم أكثر عددا وأعظم قوة مماكنتم من قبل ، وذلك بفضل طاعته تعالى والإخبات إليه ومن ثم قال :

( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) أى إن أحسنتم فأصُعتم الله ولزمتم أمره وتركتم نهيه \_ أحسنتم لأنفسكم لأنكم تنفعونها بذلك في دنياها وآخرتها ؛ أما في الدنيا فإن الله يدفع عنكم أذى من أرادكم بسوء ويردكيده في نحزه ، وينمي

لَـكُمُ أَمُوالُـكُمُ وَيُزيدُكُمُ قُوةً إِلَى قُوتُكُم ، وأَمَا فَى الآخرة فإن الله يثيبُكُمُ جنات تجرى. من تحتها الأنهار ، ويرضى عنكم (ورضوان من الله أكبر) .

وإن عصيتم ربكم وفعلتم ما نهاكم عنه فإلى أنفسكم تسيئون ، لأنكم تسخطونه تعالى فيسلط عليكم في الدنيا أعداءكم ويمكن منكم من يبغى بكم السوء ، ويلحق بكم في الآخرة العذاب المهين .

(فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجدكما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا) أى فإذا جاء وقت المرة الآخرة من مرتى إفسادكم فى الأرض بعثنا أعداءكم ليجعلوا آثار المساءة والكآبة بادية فى وجوهكم (فإن الأعراض النفسية تظهر فى الوجوه فالفرح يظهر فيها النضارة والإشراق ، والحزن والخوف يظهر فيها الغبرة والقترة) وليدخلوا المسجد قاهرين فاتحين مذلين لكم كما دخلوه أول مرة ، وليهلكوا ما ادخرتموه وخزنتموه تتبيرا شديدا ، فلا يبقون منه شيئا .

قال البيضاوى : سلط الله عليهم الفرس مرة أخرى فغزاهم ملك بابل من ملوك الطوائف و يسمى بيردوس أو خردوس اه .

والذى أثبته اليهود فى تواريخهم أن الذى أغار عليهم أولا وخرب بيت المقدس هو بُخْتُنَصَّر وكان ذلك فى زمن أرميا عليه السلام ، وقد أنذرهم بمجيئه صريحا بعد أن نهاهم عن الفساد وعبادة الأصنام ، فبسوه فى بئر وجرحوه ـ وأن الذى أغار عليهم ثانيا هو أسبيانوس قيصر الروم وكان بين الإغارتين نحو من خسائة سنة .

وعلى الجلة فمعرفة من بعث إليهم بأعيانهم وتواريخ البعوث بما لايتعلق به غرض كبير ، لأن المراد أنه كل كثرت معاصيهم سلط الله عليهم من ينتقم منهم مرة بعد أخرى .

وظاهر الآية يدل على اتحاد المبعوثين أولا وثانيا .

(عسى ربكم أن يرحمكم) بعد البعث الثانى إن تبتم وازدجرتم عن المعاصى ، وقد حقق الله لهم وعده ، فكثر عددهم وأعزهم بعد الذلة وجعل منهم الملوك والأنبياء..

( و إن عدتم عدنا ) أى و إن عدتم لمعصيتى وخلاف أمرى وقتل رسلى \_ عدنا عليكم بالفتل والسباء و إحلال الذل والصغار بكم ، وقد عادوا فعاد الله عليهم بعقابه ، فقد كذبوا النبى صلى الله عايه وسلم وهموا بقتله فسلطه الله عليهم ، فقتل قُريظة وأجلى بنى النضير وضرب الجزية على الباقين ، فهم يعطونها عن يد وهم صاغوون ، ولا ملك لهم ولا سلطان .

( وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ) قال الحسن: الحصير هوالذي يبسط ويفرش والغرب تسمى البساط الصغير حصيرا ، أى إنه تعالى جعل جهنم للكافرين به بساطا ومهاذا كما قال : « كَمْمُ مِنْ جَهَنَمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ » وقال ابن عباس وغيره : جعنناها سجنا محيطا بهم حابسا لهم لا رجاء لهم في الخلاص منه .

وخلاصة ذلك — إن لهم في الدنيا ما تقدم وصفه من العذاب ، وفي الآخرة ما يكون محيطا بهم من عذاب حهم فلا يتخلصون منه أبدا .

إِنَّ لَهٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُوْمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرً الْكَبِيرًا (٩) وَأَنَّ الَّذِينَ لاَ يُوْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يَعْمَلُونَ الصَالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرً الكَبِيرًا (٩) وَأَنَّ اللَّذِينَ لاَ يُوْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَكَانَ أَعْتَدُ نَا لَهُمْ عَذَا بًا أَلِها (١٠) وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (١١)

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه ما أكرم به من اصطفاه من النبيين والمرسلين ، فأكرم عمدا صلى الله عليه وسلم بالإسراء وأكرم موسى بالتوراة وجعلها هدى لبنى إسرائيل ثم بين أنهم لم يعملوا بها فحل بهم عذاب الدنيا والآخرة \_ قفى على ذلك بالثناء على القرآن السكريم و بيان أنه يهدى للصراط المستقيم و يبشر الصالحين بالأجر والثواب

العظيم ، وينذر الكافرين بالعذاب الأليم ، ثم أردف ذلك بذكر طبيعة الإنسانوأنه خلق عجولا قد يدعو على نفسه بالشر أى بالموت والهلاك والدمار واللعنة كما يدعو لنفسه بالخير .

#### الإيضاح

- ( إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا . وأن الذين لايؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليه ) مدح الله سبحانه كتابه العزيز الذى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ووصفه بصفات ثلاث :
- (۱) إنه يرشد من اهتدى به للسبيل التي هي أقوم السبل وهي ذلك الدين القيم والملة الحنيفية السمحاء التي أهم دعائمها الإخبات لله والإنابة إليه واعتقاد أنه واحد لاشريك له، وأنه صاحب الملك والملكوت وهو الحي الذي لا يموت، وهو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
- (٢) إنه يبشر المؤمنين بالله ورسوله الذين يعملون صالح الأعمال فيأتمرون بما أمر الله و ينتهون عما نهاهم عنه ، بالأجر العظيم يوم القيامة كفاء ما قدموا لأنفسهم من عمل صالح .
- (٣) إنه ينذر الذين لايصدقون بالمعاد ولا يقرون بالثواب والعقاب في الدنيا ، فلا يتحاشون ركوب المعاصى ـ بالعذاب الأليم الموجع جزاء ما دنسوا به أنفسهم من الكفر واجتراح الآثام ، و يدخل في هؤلاء أهل الكتاب لأن بعضهم ينكر الثواب والعقاب الجسمانيين ، و بعضهم يقول : لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ، و إطلاق البشارة على العقاب من قبيل التهكم كما في قوله : « فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللهِ عَلَى العقاب من قبيل التهكم كما في قوله : « فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . .

و بعد أن بين حال الهادى وهو الكتاب الكريم بين حال المهدى وهو الإنسان فقال:

( و يدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير ) أى و يدعو الإنسان على نفسه وولده وماله بالشر حين الغضب فيقول: اللهم العنى، اللهم أهلكنى، كدعائه ر به بالخير أى بأن يهب له العافية و يرزقه السلامة ، ولو استجيب له فى دعائه بذاك كما يستجاب له فى هذا لهلك ، ولكن الله بفضله ومنته لا يستجيب دعاءه كما قال « وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَ اسْتِعْجَا لَهُمْ بِالنَّيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ » وفى الحديث «لاتدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها ».

وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم دفع إلى سودة بنت زَمْعة أسيرا فأقبل يئن الليل ، فقاات له مالك تئن فشكا ألم القد (سير من جلد غير مدبوغ تر بط به يدا الأسير ورقبته) فأرخت له من كتافه ، فلما نامت أخرج يده وهرب ، فلما أصبح النبى صلى الله عليه وسلم دعا به فأعلم بشأنه ، فقال عليه السلام « اللهم اقطع يدها » فرفعت سودة يدها تتوقع أن يقطع الله يدها ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم « إنى سألت الله أن يجعل دعا فى على من لا يستحق عذابا من أهلى رحمة ، لأنى بشر أغضب كما تغضبون ، فلترد سودة يدها » .

وقد يكون المعنى فى الآية - إن الإنسان قد يبالغ فى الدعاء طلبا لشىء يعتقد أن فيه خيره ، مع أن ذلك قد يكون سبب بلائه وشره لجهله بحاله ، و إنما يقدم على ذلك العمل لكونه عجولا مغترا بظواهر الأمور غير متفحص لحقائقها وأسرارها ومن ثم قال :

(وكان الإنسان عجولا) يسارع إلى طلب كل ما يخطر بباله متعاميا عن ضرره .

وُفى الآية إيماء إلى أن القرآن يدعو للتي هي أقوم، ويأبون إلا التي هي ألوم.

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَهَدَوْ نَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْنَامُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً (١٢)

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر الهداية والإرشاد بالقرآن الكريم — قفى على ذلك بالاستدلال بالآيات والدلائل التى فى الآفاق، وهى برهان نير لا ريب فيه، وطريق بين لايضل من ينتحيه .

## الإيضاح

(وجعلنا الليل والنهار آيتين) أى وجعلنا الليل والنهار دليلين للخلق على مصالح الدين والدنيا ، أما فى الدين فلأن كلا منهما مضاد للآخر ومخالف له مع تعاقبهما على الدوام ، وهذا مر أقوى الأدلة على أنه لا بد لهما من فاعل مدبر يقدرهما بمقادير مخصوصة ، وأما فى الدنيا فلأن مصالحه لا تتم إلا بهما ، فلولا الليل لما حصل السكون والراحة ، ولولا النهار لما حصل الكسب والتصرف فى وجوه المعاش .

(فمحونا آية الليل) أى محونا آية هى الليل أى جعلبًا الليل ممحو الضوء مطموسه مظلمًا لا يستبين فيه شيء كما لا يستبين ما في اللوح الممحوّ روى ذلك عن مجاهد .

( وجعلنا آية النهار مبصرة ) أى وجعلنا الآية التي هي النهار مضيئة ومبصرة أي يبصر أهلها فيها .

(لتبتغوا فضلا من ربكم) أى فعننا ذلك لتطلبوا لأنفسكم فيه رزقا من ربكم إذ لا يتسنى ذلك في الليل ، وفي التعبير عن الرزق بالفضل وعن الكسب بالابتغاء مع ذكر صفة الربو بية الدالة على انوصول إلى ذلك شيئا فشيئا \_ دلالة على أنه ليس للمرء في تحصيل الرزق سوى الطلب بالأسباب العادية ، وفي الخبر « يطلبك رزقك كما يطلبك أجلك » وقيل :

ولقد علمت وما الإشراف من خلق أن الذى هو رزق سوف يأتيني أسعى إليـه فيعييني تطلبه ولو قعدت أناني لا يعنيني

( ولتعلموا عدد السنين والحساب ) أي ولتعلموا بمحو آية الليل وجعل آية المهار مبصرة عدد السنين التي تتوقف عليها مصالحكم الدينية والدنيوية، ولتعاموا الحساب أى حساب الأشهر والليالي والأيام وغير ذلك مما نيط به شيء من تلك المصالح إذ لوكان الزمان كله نسقا واحدا لمـاعرف شيء من هذا كما قال تعالى «قُلُ أَرَأَيْـتُمُ\* إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ القِّيامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياء ؟ أَفَلاَ تَسْمَعُونَ ؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ ، مَنْ إِلَهْ غَيْرُ اللهِ يَأْتَيكُمْ بِلَيْلِ تَسْكَنُونَ فِيهِ ؟ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ؟ وَمِن ۚ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّالَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِهِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَمَا لَكُمُ ۚ تَشْكُرُونَ » وفال « هُوَ الَّذِي جَمَلَ الشَّمْسَ ضياءً وَالْقَمَرَ نُورًا . وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ، مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقّ ولا شك أن في ذكر منافعهما وبيان ما فيهما من الدلالة على وجود الخالق

تفصيلا لتلك الفوائد ، لا جرم قال : ( وكل شيء فصلناه تفصيلا ) أي وكل شيء اكم إليه حاجة في مصالح دينكم ودنياكم قد فصلناه تفصيلا بينا ، ونحو الآية قوله « مَا فَرَّضْنَا فِي الْـكِتَابِ مِنْ

شَى ْ ؛ » وقوله « وَنَزَّ لُّنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْ ْ ».

وَكُلَّ إِنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي غُنْقِهِ، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقَيِامَةِ كِتَا بَا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (١٣) اقْرَأْ كِتَا بَكَ كَنَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (١٤) مَن اهْتَدَى فَإِ َّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِ َّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ، وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أُخْرَى ، وَمَا كُنَا مُعَدِّينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥) وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَهْمِلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا

فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَرَّ نَاهَا تَدْوِيرًا (١٦) وَكَمَ أَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَنَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (١٧) مَنْ كَانَ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَنَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (١٧) مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يُرُيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصُلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (١٨) وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُو كُورًا (١٨) وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُو كُورًا (١٩) كُلاً ثُعِدُ هُولُا يَصَعْفَى مُؤْمِنْ فَأُولِئِكَ كَانَ سَعْيَهُمْ مَشْكُورًا (١٩) كُلاً ثُعِدُ هُولُا يَو وَهُو لَا عِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ مَعْظُورًا (٢٠) انْظُرْ كَيْفَ وَهُولُلَا عِمِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، وَمَا كَانَ عَطَاءِ رَبِّكَ مَعْطُورًا (٢٠) انْظُرْ كَيْفَ وَهُولًا اللهِ عَنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، وَمَا كَانَ عَطَاءِ رَبِّكَ مَعْظُورًا (٢٠) انْظُرْ كَيْفَ وَهُولًا اللهِ عَنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، وَمَا كَانَ عَطَاءِ رَبِّكَ مَوْدًا أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ اللهِ فَلَا اللهَ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ أَلَا عَرَاهُ كُولًا اللهُ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَرَاهُ كُولًا أَوْلِيلُكُ كُولُكُولُولُولًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ الله

#### شرح المفردات

طائره، أى عمله، سمى به إما لأنه طار إليه من عش الغيب، وإما لأنه سبب الخير والشركا قالوا: طائر الله لا طائرك، أى قدر الله الغالب الذى يأتى بالخير والشر لا طائرك الذى تتشاءم به وتتيمن : إذ جرت عادتهم بأن يتفاءلوا بالطير و يسمونه زجرا، فإن مر بهم من اليسار إلى اليمين تينوا به وسموه سانحا، وإن مر من اليمين إلى اليسار تشاءموا منه وسموه بارحا، كتابا: هو صحيفة عمله، منشورا، أى غير مطوى، حسيبا، أى حاسبا أى عاد ايعد عليه أعاله، والوزر: الإثم والذنب، يقال منه وذر يزر فهو وازر وهى وازرة أى نفس وازرة، والمترفون: هم المنعمون من الملوك والعظماء، أمرنا مترفيها، أى أمرناهم بالطاعة، ففسقوا، أى خرجوا عن الطاعة وتمردوا، فق عليها المول أى وجب لها العذاب، والتدمير: الإهلاك مع طمس الأثر، والقرن: القوم القول، أى وجب لها العذاب، والتدمير: الإهلاك مع طمس الأثر، والقرن: القوم المعموم زمان واحد، وقد حدد بأر بعين سنة، و بثمانين، و بمائة، والعاجلة: الدار

الدنيا ، يصلاها ، أى يقاسى حرها ، مدحورا ، أى مطرودا مبعدا من رحمة الله ، محظورا أى ممنوعا عمن يريده .

#### المعنى الجملي

بعد أن بين سبحانه فما سلف حال كتابه الذي يحوى النافع والضار من الأعمال بمما يكون به سعادة الإنسان وشقاؤه في دينه ودنياه — قفي على ذلك بذكر حال كتاب المرء وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعماله إلا أحصاها ، وأن حسنها وقبحها تابع لأخذه بما في الكتاب الأول أو تركه لذلك ، فمن أخذ به اهتدى ومنفعة ذلك عائدة إليه ، ومن أعرض عنه ضل وغوى ووبال ذلك راجع عليه ؛ ثمم أكد عنايته بعباده وأنه لايعاقب أحدا منهم إلا إذا أرسل الرسل يبلغون رسالات ربهم رحمة بهم ورأفة ، وأعقب ذلك بأن عذابه إنما يكون بكسب المرء واختياره وأن هذا واقع بتقدير الله وعلمه، وإذا وقعت المعصية حلت العقو بة بعذاب الاستئصال كما فعل بكثير من الأمم التي من بعد نوح كعاد وثمود ، والله عليم بأفعالهم وبما يستحقون ، ثم قسم العباد قسمين قسم يحب الحياة الدنيا و يعمل لهـا وعاقبته دار البوار و بلس القرار ، وقسم يعمل للآخرة و يسعى لها سعيها وهو مؤمن وأولئك سعيهم مشكور مقبول عند ربهم ولهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ، وهؤلاء وهؤلاء يمدهم ربهم بعطائه ، إذ ليس عطاؤه بممنوع عن أحد ، ولكن قد فضل بعضهم على بعض في أرزاق الدنيا ، ومراتب التفاوت في الآخرة أكثر من درجات التفاوت في الدنيا وأبعد مدى .

#### الإيضاح

( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) أى وألزمنا كل امرئ عمله الذى يصدر منه باختياره على حسب ما قدر له من خير أو شر ، لا ينفك عنه بحال ، والعرب تضرب المثل للشيء الذي يلزم بالشيء الذي يوضع في العنق ، فيقولون جعلت هذا في عنقك أي قلدتك هذا العمل وألزمتك الاحتفاظ به ، وخصوا العنق لأنه يظهر عليه ما يزين المرء كالقلائد والأطواق ، أو ما يشينه كالأغلال والأوهاق ( الحبال تجرّ بها الدواب ).

وخلاصة هذا — إن كل إنسان منكم معشر بنى آدم ألزمناه نحسه وسعده ، وشقاءه وسعادته ، بما سبق فى علمنا أنه صائر إليه ، ونحن نخرج له حين الحساب كتابا يراه منشورا وفيه أعماله التى كسبها فى الدنيا ، وقد أحصى عليه ربه فيه كل ما أسلف فى تلك الحياة .

أخرج ابن جرير عن الحسن أنه فال: قال الله يابن آدم بسطنا لك صحيفة ، ووكل بك ملكان كريمان ، أحدهما عن يمينك ، والآخر عن يسارك ، فأما الذي عن يمينك فيحفظ سيئاتك ، فاعمل ما شئت ، أقلل فيحفظ حسناتك ، وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك ، فاعمل ما شئت ، أقلل أو أكثر ، حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا ، اقرأ كتابك كني بنفسك اليوم عليك حسيبا، قد عدل والله من جعلك حسيب نفسك .

(اقرأ كتابك كنى بنفسك اليـوم عليك حسيبا) أى ونخرج له يوم القيامة حين البعث والحساب كتابا يلقاه منشورا، فيقال له اقرأ كتاب عملك الذى عملته فى الدنيا وكان الملكان يكتبانه و يحصيانه عليك، وحسبك اليوم نفسك عليك حاسبا تحسب عليك أعمالك فتحصيها ، لا نبتغى عليك شاهدا غيرها، ولا نطلب محصيا سواها.

و بعد أن ذكر أن القرآن هاد للتى هى أقوم وأن الأعمال لازمة لأصحابها بين أن منفعة العمل ومضرته راجعة إلى عامله فقال :

( من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنمـا يضل عليها ) أى من استقام على طريق الحق واتبعه ، واتبع الدين الذى بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ، فنفسه قد نفع ، ومن حاد عن قصد السبيل وسار على غير هدى وكفر بالله ورسوله و بما جاء به من عند ربه من الحق فلا يضرن إلا نفسه ، لأنه جعلها مستحقة لغضب الله وألم عذابه .

ثم زاد الجلة الثانية توكيدا بقوله:

( ولا تزرو وازرة وزر أخرى ) أى ولا تأثم نفس آثمة إثم نفس أخرى ، بل على كل نفس إثمها دون إثم غيرها من الأنفس .

ولا منافاة بين هذه الآية و بين قوله : « لِيَحْمِلُوا أَوْزَ ارَهُمْ كَا مِلَةً يَوْمَ الْقَيامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ اللَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ » وقوله : « وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَا لَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ وَمِنْ أَوْزَارِ اللَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ » وقوله : « وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقاً لَهُمْ وَأَثْقالًا مَعَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالًا مَعَ الله عليهم إثم ضلائتهم في أنفسهم ، و إثم آخر بسبب إضلالهم من أضلوا من غير أن ينقص أوزار أولئك ولا يرفع عنهم منها شيئ ، وهذا عدل من الله ورحمة منه بعباده .

ثم ذكر عنايته ورحمته بهم فقال :

( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) أى وما كنا مهلكى قوم إلا بعد الإعذار اليهم بالرسل و إقامة الحجة عليهم بالآيات التى تقطع أعذارهم ، و بمعنى الآية قوله تعالى : « كُلَّما أُ لُقيَ فِيها فَوْج سَاً كَلُم ْ خَزَنَتُهَا أَكُم ْ يَأْتِكُم ْ نَذِير ْ ؟ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِير ْ فَكَذَّ بْنَا وَقُدْنَا مَا نَزَّلَ الله مِنْ شَى ۚ إِنْ أَنْتُم ْ إِلاَّ فِي ضَلال كَبِيرٍ » جَاءَنَا نَذِير ْ فَكَذَّ بْنَا وَقُدْنَا مَا نَزَّلَ الله مِنْ تَذَكَر وَجَاء كُمُ النَّذِير ُ ؟ فَذَقُوا فَمَا وَقُوله : « أُو لَمْ نَعْمَر ْ كُمْ مَا يَتَذَكَّ فِيهِ مَنْ تَذَكَر وَجَاء كُمُ النَّذِير ُ ؟ فَذَقُوا فَمَا لِلظَّا لِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ » إلى نحو ذلك من الآيات الدالة على أن الله لايدخل أحدا النار الإ بعد إرسال الرسول إليه .

وخلاصة ذلك -- إن سنتنا المبنية على الحركم العالية ألا نعذب أحدا أى نوع من العذاب الدنيوى أو الأخروى على فعل شىء أو تركه إلا إذا أرسلنا رسولا يهدى إلى الحق و يردع عن الضلال ويقيم الحجج و يمهد الشرائع وتبلغه دعوته .

قال الإمام الغزالى: الناس بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أصناف ثلاثة: (1) من لم تبلغهم دعوته ولم يسمعوا به أصلا، وأولئك مقطوع لهم بالجنة.

(س) من بلغتهم دعوته وظهور المعجزات على يديه ، وماكان عليه صلى الله عليه وسلم من الأخلاق العظيمة والصفات الكريمة ، ولم يؤمنوا به كالكفرة الذين بين ظهرانَيْنا ، وأولئك مقطوع لهم بالنار .

(ح) من بلغتهم دعوته صلى الله عليه وسلم وسمعوا به ولكن كما يسمع أحدنا بالدجالين وحاشا قدره الشريف عن ذلك ، وهؤلاء أرجو لهم الجنة إذا لم يسمعوا ما يرغبهم فى الإيمان به اه .

يريد الغزالى بهذا أنهم سمعوا عنه أخبارا مكذوبة ، وعن دينه أخبارا لاتنطبق على حقيقته ، كما يفعل رجال الكنائس فى تشويه أخبار الرسول بأنه مزواج مطلاق، وأنه كان متهالكا فى حب النساء ، وأن دينه دين وثنية ، لأنه كان يسجد للكعبة، وأنه خالف جميع الأنبياء واتجه إليها ولم يتجه لبيت المقدس ، وأن القرآن كثير المتناقضات كثير التكرار للقصص وفيه كذب ، إلى نحو أولئك مما يقولون وهم لايقولون إلا ترهات وأباطيل .

ثم بين كيف يقع العذاب بعد بعثة الرسل فقال :

( و إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ) أى إذا دنا وتت تعلق إرادتنا بإهلاك أى قرية بعذاب الاستئصال لما ظهر منها من المعاصى ودنست به أنفسها من الآثام له نعاجلها بالعقوبة ، بل نأمرمترفيها بالطاعة فإذا فسقوا عن أمرنا وتمردوا حق عليهم العذاب حزاء وفاقا لاجتراحهم

السيئات وارتكابهم كبائر الإثم والفواحش ، فدمرنا تلك القرية تدميرا ولم نبق منها ديارا ولانافخ نار .

وخص المترفين بالذكر لم جرت به العادة أن من سواهم يكون تبعا لهم ، وأن العامة والدهاء يقلدونهم فيما يفعلون ، ولأنهم أسرع إلى الفجور وأقدر على الوصول إلى سبله .

وقد يكون المراد من الأمر — أن الله يفيض عليهم نعمه التي تبطرهم وتجعلهم يقعون في المعاصي ، فكأنه تعالى يأمرهم بها ، إذ مهد لهم الأسباب الموصلة إليها .

وحكى بعض أئمة اللغة أن المراد ( بأمرنا ) أكثرنا واستدل بما أخرجه أحمد والطبرانى من قوله صلى الله عليه وسلم « خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة » أى مهرة كثر نسلها وطريق مصطفة من النخل مأبورة (كثر فيها اللقاح) لتثمر الثمر الجنى. ثم ذكر أن كثيرا من الأمم قد حق عليها العذاب بذنو بها فقال:

(وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح) أى وقد أهلكنا أنما كثيرة قبلكم من بعد نوح حتى زمانكم حين جحدوا آيات الله وكذبوا رسله وكانوا على مثل ما أنتم عليه من الشرور والآثام، ولستم بأكرم على الله منهم، فاحذروا أن يحل بكم من العقاب مثل ما حل بهم و يمزل بكم سخطه مثل ما نول بهم.

وفى هذا من الوعيد لمكذبى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشركى قريش وتهديدهم بشديد العقاب إن لم ينتهوا عما هم عليه من تكذيب رسوله ـ ما لا يخفى . ( وكنى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ) أى وحسبك أيها الرسول بالله خبيرا بذنوب خلقه ، فلا يخفى عليه شىء من أفعال مشركى قومك ولا أفعال غيرهم ، بذنوب خلقه ، فلا يخفى عليه شىء من أفعال مشركى قومك ولا أفعال غيرهم ، بل هو عليم بجميع أعمالهم لايعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ،

وسيجازيهم على ذلك بما يستحقون .

ثم قسم سبحانه عباده قسمين محب للعاجلة ومحب لأعمال الآخرة: (١) (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا) أى من كان طلبه الدنيا العاجلة ، ولها يعمل ويسعى وإياها يبتغى ، لا يوقن بمعاد ولا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا من ربه على ما يعمل ، يعجل الله له فى الدنيا ما يشاء من بسط الرزق وسعة العيش ثم يصليه حين مقدمه عليه فى الآخرة جهنم مذموما على قلة شكره وسوء صنيعه فيا سلف ، مبعدا من رحمته مطرودا من إنعامه .

وقد اشتمل هذا العقاب على أمور ثلاثة :

(١) الدوام والخلود و إلى ذلك الإشارة بقوله: ثم جعلنا له جهنم يصلاها أى يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه .

(ب) الإهانة والاحتقار و إلى ذلك أشار بقوله مذموما .

(ح) البعد والطرد من رحمة الله دائما فلا يتخلل ذلك راحة ولا يعقبه خلاص وإلى هذا أشار بقوله: مدحورا، وفى قوله: لمن تريد، إشارة إلى أن الفوز بالدنيا لا يحصل لكل من يريدها، فكثير من الكفار الضلال يعرضون عن الدين في طاب الدنيا ثم هم يبقون محرومين من الدين والدنيا .

وفى هذا تهديد وزجر عظيم لهؤلاء الكفار ، فإنهم قد يتركون الدين لطلب الدنيا ، وربما فاتتهم أيضا .

(٢) (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا) أى ومن أراد الآخرة ولها عمل و إياها طلب ، فأطاع الله وطلب ما يرضيه ، وهومصدق بثوابه وعظيم جزائه على سعيه لها \_ شكر الله له جزيل سعيه وآتاه حسن المثوبة ، كفاء ما قدم من صالح العمل ، وتجاوز عن سيئاته ، وأدخله فراديس جناته .

وقد اشترط لهذا الجزاء أمورا ثلاثة :

(١) أن يريد بعمله ثواب الآخرة ونعيمها ، فإن لم تحصل هذه النية لم ينتفع بذلك العمل كما قال : « وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى » وجاء في الحديث :

« إنما الأعمال بالنيات» \_ إلى أن استنارة القلب بمعرفة الله ومحبته لاتحصل إلا إذا نوى العامل بعمله طاعة ربه والإخبات والخشوع له .

- (ت) أن يعمل العمل الذي يتوصل به إلى الفوز بثواب الآخرة ، ولا يكون ذلك إلا إذا كان من القرب والطاعات ، لامن الأعمال الباطلة كعبادة الأوثان والسكواك والملائكة .
- (ح) أن يكون ذلك وهو مؤمن ، فإن أعمال البر لاتوجب الثواب إلا إذا وجد الإيمان .

ثم بين سبحانه أن عطاءه ورزقه الدنيوى لا يحظر على كل من الفريقين فقال : (كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا) أى إن كلا من الفريقين مريدى العاجلة ومريدى الآجلة الساعى لها سعيها وهو مؤمن يمده ربه بعطائه ويوسع عليه الرزق ويكثر الأولاد وغيرهما من زينة الدنيا ، فإن عطاءه ليس بالمهنوع من أحد من خلقه مؤمنا كان أو كافرا ، فكلهم مخلوق فى دار العمل ، فوجب إزالة العذر ورفع العلة وإيصال متاع الدنيا إليهم على القدر الذى يقتضيه صلاحهم ، ثم تختلف أحوال الفريقين ، ففريق العاجلة إلى جهنم و بئس المهاد ، وفريق الآجلة إلى جهنم و بئس المهاد ، وفريق الآجلة إلى جهنم و من تحتها الأنهار ، ونعم عقبى الدار .

ثم وضح ما مر من الإمداد وعدم محظورية العطاء على أحد فقال:

(انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض) أى انظر إلى عطائنا للفريقين فى الدنيا كيف فضلنا بعضهم على بعض فأوصلنا رزقنا إلى مؤمن وقبضناه عن آخر، وأوصلناه إلى كافر ومنعناه من كافر آخر، ولهذا حكم وأسباب بينها سبحانه بقوله: « وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لِيَبْلُو كُمْ فِيمَ آتَاكُمُ » وقوله: « نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمُ مَعِيشَتَهُمْ فَي الْمَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتْلُقُ كُمْ فِيمَ آتَاكُمُ » وقوله : « نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فَي الْمَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فَي الْمَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فَي الْمَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيتَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فَي الْمَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتَشْخِذَ بَعْضُهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فَي الْمَيَاةِ اللهُ نَيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَشْخِذَ بَعْضُهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فَي الْمُيَاةِ اللهُ نَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ ا

(والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) أى ولتفاوتهم فى الدار الآخرة وتفاضلهم فيها أكبر من تفاضعهم فى الدار الدنيا ، فإن منهم من يكون فى الدركات السفلى فى جهنم مصفدا بالسلاسل والأغلال ، ومنهم من يكون فى الدرجات العليا فى نعيم وحبور ، وكل فريق يتفاوتون فيا بينهم، فنى الصحيحين «إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما ترون السكوك الغابر فى السماء» وفيهما: «إن الله تعالى أعد المباده الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ».

وروى ابن عبد البرعن الحسن فال: حضر جماعة من الناس باب عمر رضى الله عنه وفيهم سُهيل بن عمرو القرشى (وكان أحد الأشراف فى الجاهدية) وأبو سفيان ابن حرب ومشايخ من قريش، فأذن لصهيب و بلال وأهل بدر وكان يحبهم، فقال أبو سفيان ما رأيت كاليوم قط إنه ليؤذن لهؤلاء العبيد ونحن جلوس لايلتفت إلينا، فقال سهيل وكان أعقلهم: أيها القوم إنى والله قد أرى الذى فى وجوهم، فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، إنهم دُعوا ودعينه (يعنى إلى الإسلام) فأسرعوا وأبطأنا، وهذا باب عمر فكيف التفاوت فى الآخرة، وائن حسد تموهم على باب عمر فأبط أناء وهذا باب عمر فكيف التفاوت فى الآخرة، وائن حسد تموهم على باب عمر فائد أعد الله لهم فى الجنة أكبر.

وعرَ بعضهم أنه قال: أيها المباهى بالرفع منك فى مجالس الدنيا، أما ترغب فى المباهاة بالرفع فى مجالس الآخرة وهى أكبر وأفضل ؟ .

لاَ تَجْعَلُ مَعَ اللهِ إِلهَا آخَرَ فَتَقَعْدُ مَذْمُومًا نَخْذُولًا (٢٢) وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَخَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا قَوْلاً كَرِيَّا الْكِبَرَ أَمُا وَقُلْ كَلَّمَا قَوْلاً كَرِيَّا (٣٢) أَحَدُهُمَا أَقْ كِلاَهُمَا قَوْلاً كَرِيَّا (٣٢) وَاحْفِضْ فَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أَف قُولاً مَنَ الرَّهُمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْجَمْهُمَا كَمَا رَبَيَا فِي فَقُوسِكُمْ إِنْ تَكُو نُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ صَغِيرًا (٢٤) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ إِنْ تَكُو نُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ صَغِيرًا (٢٤) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ إِنْ تَكُو نُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ

كَانَ لِلْأُوَّا بِينَ غَفُورًا (٢٥) وَآت ذَا الْقُرْ بِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبيل وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطين وَكَانَ. الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧) وَإِمَّا تُعْرضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلُ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (٢٨) وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكُ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهاَ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقَمْدُ مَلُومًا عَمْسُورًا (٢٩) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِلَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (٣٠) وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَق نَحْنُ نَرْزُكُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (٣١) وَلاَ تَقُرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَساءَ سَبِيلًا (٣٢) وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ أَلَتَى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣) وَلاَ تَقْرَ بُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّـتِيهِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ، إِنَّ الْمَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤) وَأَوْفُوا الْـكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ ۚ وَزِيْوَا بِالْقِسْطَاس ا لْمُسْتَقِيمِ ذَلْكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (٣٥) وَلاَ تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦) وَلاَ تَمْش فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرُقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجُبَالَ طُولًا (٣٧) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيَّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُ وها (٣٨) ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلاَ تَجَعْلُ مَعَ ٱللهِ إِلْهًا آخَرَ فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْخُورًا (٣٩)

#### شرح المفردات

فتقعد: أى فتصير ، مذموما: أى بمن يستحق الذم من الملائكة والمؤمنين ، مخذولا: أى من الله لأنك أشركت معه ما لايملك لنفسه نفعا ولاضرا ، وقضى : أى حكم وأمر ، وأف ت : اسم صوت ينبى عن التضجر والتألم و يقولون لانقل لفلان أف أى لاتتعرض له بنوع من الأذى والمكروه ، والنهر : الزجر بغنظة ، كريما : أف أى لاتتعرض له بنوع من الأذى والمكروه ، والنهر : الزجر بغنظة ، كريما . أى جميلا لاشراسة فيه ، قال الراغب : كل شىء يشرف فى جنسه يقال إنه كريم . وخفض ُ الجناح يراد به التواضع والتذال ، من الرحمة : أى من فرط رحمتك عليهما والأو اب : الذى ديدنه الرجوع إلى الله والالتجاء إليه حين الشدة ، والتبذير إنفاق والأو اب : الذى ديدنه الرجوع إلى الله والالتجاء إليه حين الشدة ، والتبذير إنفاق المرزق ، والميسور : السهل اللين ، والمغلولة : المقيدة بالغل وهو القيد يوضع فى اليدين الرزق ، والميسوم : السير إعياء والعنق ، وتبسطها : أى تتوسع فى الإنفاق ، والمحسور : المنقطع عن السير إعياء وكلالا ، ويقدر : أى يقتر ، والإملاق : الفقر قال :

و إنى على الإملاق يا قوم ماجد أعد الأضيافي الشُّواء المُفَهِّبَا

والخطء: كالإثم لفظا ومعنى ، والفاحشة: الفعلة الظاهرة القبح، والسلطان: التسلط والاستيلاء، فلا يسرف: أى لا يتجاوز الحد المشروع فيه ، التي هي أحسن أى الطريق التي هي أحسن ، والعهد: ما تعاهدون عليه غيركم من العباد لتوثيقه وتوكيده، والقسطاس: (بكسر القاف وضمها) الميزان، والمستقيم: العدل، والتأويل ما يتول إليه الشيء وهو عاقبته، ولا تقف من قفوت أثر فلان: أي اتبعته، والمرح: الفخر والسكبر، لن تخرق الأرض: أي لن تجعل فيها طرقابدوسك وشدة وطأتك، والحكمة: معرفة الحق سبحانه ومعرفة الخير العمل به ، والمدحور: المبعد من رحة الله .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر جلت قدرته أن الناس فريقان فريق يريد بعمله الدنيا فقط ، وعاقبتهم العذاب والوبال، وفريق يريد بعمله طاعة الله،وهم أهل مرضائه والمستحقون لثوابه ، وقد اشترط لنيلهم ذلك أن يعملوا للآخرة وأن يكونوا مؤمنين - لا جرم فصل الله في هذه الآية حقيقة الإيمان والأعمال التي إذا عملها المؤمن كان ساعيا للآخرة وصار من الذين سعد طائرهم وحسن حظهم ، ثم أعقب ذلك بذكر ما هو من شمائر الإيمان وشرائطه ، وهو عبادة الله وحده لا شريك له ، و بعد نُذ أتبع ذلك بالأمر، ببر الوالدين من قِبل أنهما السبب الظاهر في وجوده ، و بالأمر بإيتاء ذوى القر بى حقوقهم ، ثم بالأمر بإصلاح أحوال المساكين وأبناء السبيل ، لأن في إصلاحهما إصلاح المجتمع والمسلمون كلهم إخوة وهم يد على من سواهم ، ثم قفي على ذلك بالنهى عن التبذير لما فيه من إصلاح حال المرء وعدم ارتباكه في معيشته، وصلاحه إصلاح للأمة جمعاء، فما الأمم إلا مجموعة الأفراد فني صلاحهم صلاحها ، ثم علمنا سبيل إنفاق المال على الوجه الذي يرضاه الدين و يرشد إلى حسنه العقل ، و بعدئذ نهانا عن قتل الأولاد خشية الفقر و بين أن الكفيل بأرزاقهم وأرزاقكم هو , ربكم فلا وجه للخوف من ذلك ؛ ثم تلا هذا بالنهى عن الزا لما فيه من اختلاط الأنساب وفقدان النسل أو قلته ووقوع الشغب والقتال بين الناس دفاعا عن العرض ؟ ثم بالنهى عن القتل لهذا السبب عينه ، ثم بالنهى عن إتلاف مال اليتيم ، ثم بالأمر بالوفاء بالعهد وهو العقد الذي يعمل لتوكيد الأمر وتثبيته ، ثم بإيفء الكيل والميزان لما في حسن التعامل بين الناس من توافر المودة والمحبة بينهم ، وهذا ما يرمى إليه الدين لإصلاح شؤون الفرد والمجتمع ، ثم بالنهى عن تتبع ما لاعم لك به من قول أو فعل ، فلا تتبع ما كان يعمله الآباء اقتداء بهم من عبادة الأصنام تقليدا لهم ، ولا تشهد على شيء لم تره ، ولا تـكذب فتقول في شيء لم تسمعه إنك قد سمعته ،

ولا فى شىء لم تره ، إنك قد رأيته ، ثم بالنهى عن مشية الخيلاء والمرح لما فيهما من الصلف الذى لا يرضاه الله ولا الناس ، ثم ختم ذلك ببيان أن تلك الأوامر والنواهى هى من وحى الله وتبليغه لا من عند نفسه، أمر بها ونهى عنها ، لأنها أسس سعادة الدارين وعليها تبنى العلاقات بين الأفراد والأمم على نظم صحيحة لا تكون عرضة للاضطراب وفقدان الثقة فى معاملاتهم .

#### الإيضاح

(لاتجال مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا) أى لا تجعل أيها الإنسان مع الله شربكا فى ألوهته وعبادته ، ولكن أخلص له العبادة وأفرد له الألوهة ، فإنه لا رب غيره ولا معبود سواه ، و إنك إن تجعل معه إلها غيره وتعبد معه سواه تصر ملوما على ما ضيعت من شكر الذى أنعم عليك بنعمه ، وشكر من لم يولك نعمة ، مخذولا لا ينصرك ربك بل يكلك إلى من عبدته معه عمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا .

و بعد أن ذكر الركن الأعظم فى الإيمان أتبعه بذكر شعائره وهى الأمور الآتية فقال:

- (۱) (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) أى وأمر ربك ألا تعبدوا غيره ، إذ العبادة نهاية التعظيم ، ولا تليق إلا بمن له الإنعام والإفضال على عباده ، ولا منعم إلا هو .
- (٣) (و بالوالدين إحسانا) أى وأن تحسنوا إلى الوالدين وتبروهما ليكون الله معكم « إِنَّ اللهَ مَعَ اللَّذِينَ اتَقَوْا وَاللَّذِينَ هُمْ تُحْسِنُونَ » .
   وقد أمر الله بالإحسان إليهما للأسباب الآتية .
- ( 1 ) شفقتهما على الولد و بذل الجهد فى إيصال الخير إليه و إبعاد الضرعنه حهد المستطاع ، فوجب مقابلة ذلك بالإحسان إليهما والشكر لهما .

( س ) إن الولد قطعة من الوالدين كما جاء في الخبر أنه عليه السلام قال : « فاطمة بَضِعة مني » .

(ح) إنهما قد أنعما عليه وهو في غاية الضعف ونهاية العجز ، فوجب أن يقابل ذلك بالشكر حين كبرها كما قال الشاعر، العربي يعدّد نعمه على ولده وقد عقه في كبره :

غذوتك مولودا و مُنْتُك يافعا تُعَلَّ بِمَا أَجِنَى عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتملل كأنى أنا المطروق دونك بالذى طرقت به دونى فعيني تُهمل تخاف الردى نفسي عليك و إنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائى غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتني فعلت كما الجار المجاور يفعل فليتك إذ لم ترع حق أبوتني

والخلاصة — إنه لا نعمة تصل إلى الإنسان أكثر من نعمة الخالق عليه ثم نعمة الخالق عليه ثم نعمة الوالدين ، ومن ثم بدأ بشكر نعمته أو لا بقوله : وقضى ربك ألا تعبدوا إلاإياه ، ثم أردفها بشكر نعمة الوالدين بقوله: وبالوالدين إحسانا .

ثم فصل ما يجب من الإحسان إليهما بقوله:

( إما يبلغن عندك الكبر أحدها أوكلاها فلا تقل لها أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا ) أى إذا وصل الوالدان عندك أو أحدهما إلى حال الضعف والعجز وصارا عندك في آخر العمر كما كنت عندهما في أوله — وجب عليك أن تشفق عليهما وتحنو لهما وتعاملهما معاملة الشاكر لمن أنعم عليه، و يتجلى ذلك بأن تتبع معهما الأمور الحسة الآتية :

- ( ۱ ) ألا تتأفف من شيء تراه من أحدهما أو منهما مما يتأذى به الناس ، ولكن اصبر على ذلك منهما واحتسب الأجر عليه كما صبرا عليك في صغرك .
- ( ) ألا تنغص عليهما بكلام تزجرهما به ، وفى هذا منع من إظهار المخالفة لهما بالقول على سبيل الرد عليهما والتكذيب لهما ، وفيما قبله منع من إظهار الضجر القليل أو الكثير .
- (ح) أن تقول لهما قولا حسنا وكلاما طيبا مقرونا بالاحترام والتعظيم مما يقتضيه حسن الأدب وترشد إليه المروءة كأن نقول ياأبتاه وياأماه ، ولا تدعوهما بأسمائهما ، ولا ترفع صوتك أمامهما ، ولا تحدق فيهما بنظرك .

أخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبى الهداج قال : قلت لسعيد بن المُسَيِّب : كل ما ذكر الله تعالى فى القرآن من بر الوالدين فقد عرفته إلا قوله « وَقُلْ كَمُمَا قَوْلاً كَرِيمًا » ما هذا القول الكريم ، فقال ابن المسيِّب : قول العبد المذنب للسيد الفظ .

( ٤ ) أن تتواضع لهما وتتذلل وتطيعهما فيما أمراك به مما لم يكن معصية لله له رحمة منك بهما وشفقة عليهما ، إذ هما قد احتاجا إلى من كان أفقر الخلق إليهما ، وذلك منتهى ما يكون من الضراعة والمسكنة ، ولله در الخفاجي إذ يقول :

يا من أتى يسأل عن فاقتى ما حال من يسأل من سائله ما ذِلة السلطان إلا إذا أصبح محتاجا إلى عامله

وقوله: من الرحمة، أى أن يكون ذلك التذلل رحمة بهما، لامن أجل امتثال الأمر وخوف العار فقط ، فتذكّر نفسك بما نقدم لهما من الإحسان إليك ، و بما أمرت به من الشفقة والحدب عليهما .

وقد مثل حاله معهما بحال الطائر إذا أراد ضم فرخه إليه لتربيته ، فإنه يخفض له جناحه ، فكأنه قال للولد : اكفل والديك بأن تضمهما إلى نفسك كما فعلا ذلك حال صغرك .

( ه ) أن تدعو الله أن يرحمهما برحمته الباقية كِفاء رحمتهما لك في صغرك وجميل شفقتهما عليك .

وعلى الجملة فقد بالغ سبحانه فى التوصية بهما من وجوه كثيرة ، وكفاهما أن شفع الإحسان إليهما بتوحيده ، ونظمهما فى سلك القضاء بهما معا .

وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة منها:

(١) إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد معه فقال : أحى والداك؟ قال نعم ، قال ففيهما فجاهد .

(٢) مارواه مسلم وغيره ـ لايجرى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه.

(٣) ما روى عن ابن مسعود قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى الله عليه وسلم : أى الله ما روى عن ابن مسعود قال : سألت رسول الله ورسوله ؟ فال الصلاة على وقتها ، قلت ثم أى ؟ قال الجهاد في سبيل الله .

و بر الأم مقدم على بر الأب لما روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال أمك ، قال أمك ، قال أمك ، قال أمك .

ولا يختص برهما بحال الحياة ، بل يكون بعد الموت أيضا ، فقد روى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : هل بقى من بر أبوى شىء أبر ها به بعد موتهما ؟ قل نعم ، خصال أربع : الصلاة عليهما والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهدها ، و إكرام صديقهما ، وصلة الرحم التي لارحم لك إلا من قِبَالهما ، فهذا الذي بقى عليك من برهما بعد موتهما .

والخلاصة إنه سبحانه بالغ فى التوصية بالوالدين مبالغة تقشعر منها جلود أهل العقوق ونقف عندها شعورهم من حيث افتتحها بالأمر بتوحيده وعبادته ثم شفعهما بالإحسان إليهما ، ثم ضيق الأمر فى مراعاتهما حتى لم يرخص فى أدنى كلة تنفلت من المتضجر مع موجبات الضجر ومع أحوال لا يكاد الإنسان يصبر معها ، وأن

يذل و يخضع لهما ، ثم ختمها بالدعاء لهما والترحم عليهما ، وهذه الحمسة الأشياء جعلها سبحانه من رحمته بهما مقرونة بوحدانيته وعدم الشرك به .

ولما كان بر الوالدين عسيرا حذر من النهاون فيه فقال:

(ربكم أعلم بما فى نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا) أى ربكم أيها الناس أعلم منكم بما فى نفوسكم من تعظيمكم أمر آبائكم وأمهاتكم والبربهم، ومن الاستخفاف بحقوقهم والعقوق بهم، وهو مجازيكم على حسَن ذلك وسيئه، فاحذروا أن تضمروا لهم سوءا وتعقدوا لهم فى نفوسكم عقوقا، فإن أنتم أصلحتم نياتكم فيهم وأطعتم ربكم فيما أمركم من البربهم والقيام بحقوقهم عليكم بعد هفوة كانت منكم أو زلة فى واجب لهم عليكم ، فإنه تعالى يغفر لكم ما فرط منكم، فهو غفار لمن يتوب من ذنبه و يرجع من معصيته إلى طاعته و يعمل بما يحبه و يرضاه .

وفى هذا وعد لمن أضمر البربهم ووعيد لمن تهاون بحقوقهم وعمل على عقوقهم . و بعد أن أمر بالبر بالوالدين أمر بالبر بأصناف ثلاثة أخرى فقال :

( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ) أى وأعط أيها المكلف القريب منك حقه من صلة الرحم والمودة والزيارة وحسن العشرة ، و إن كان محتاجا إلى النفقة فأنفق عليه مايسد حاجته ، والمسكين ذا الحاجة ، وابن السبيل وهو المسافر لغرض دينى ، فيجب إعانته ومساعدته على سفره حتى يصل إلى مقصده .

ولما رغب سبحانه في البذل بين الطريق التي تتبع في ذلك فقال:

(ولا تبذر تبذيراً) أى ولا تفرق أيها الإنسان ما أعطاك الله من مال. فى معصيته تفريقا بإعطائه من لا يستحقه ونحو الآية قوله «وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمَّ يُسْر فُوا وَلَمَ ۚ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ».

قال عثمان بن الأسود : كنت أطوف في المساجد مع مجاهد حول الكعبة

فرفع رأسه إلى أبى قبيس (جبل بمكة) وقال لو أن رجلا أنفق مثل هذا فى طاعة الله لم يكن من المسرفين، ولو أنفق درهما واحدا فى معصية الله كان من المسرفين. وأنفق بعضهم نفقة فى خير وأكثر فقيل له: لا خير فى المسرف، فقال: لا سم فى الخير.

وعن عبد الله بن عر قال : « مر رسول الله بسعد وهو يتوضأ ، فقال ما هذا السرف يا سعد ؟ قال : أوفى الوضوء سرف ؟ قال نعم و إن كنت على نهر جار » . وروى أحمد عن أنس بن مالك أنه قال : أتى رجل من تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنى ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة ، فأخبرنى كيف أفق وكيف أصنع ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تخرج الزكاة من مالك إن كان فإنها طُهرة تطهرك ، وتصل أقر باءك ، وتعرف حق السائل والجار والمسكين » فقال يا رسول الله : أقلل لى ، قال فات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ، فقال حسبى يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «نعم إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منها ولك أجرها و إثمها على من بدلها » .

وعن على كرم الله وجهه قال: ما أنفقت على نفسك وأهل بيتك فى غير سرف ولا تبذير وما تصدقت فلك ، وما أنفقت رياء وسمعة فذلك حظ الشيطان .

ثم نبه سبحانه إلى قبح التبذير بإضافته إلى الشياطين فقال:

(إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين) تقول العرب لكل من لازم سنة قوم واتبع أثرهم هو أخوهم ، أى إن المفرقين أموالهم فى معاصى الله المنفقيها فى غير طاعته قرناء الشياطين فى الدنيا والآخرة كما قال « وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذَكْرِ الرَّ مِن نَقَيِّضْ لَهُ شَيْطًانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ » وقال « احْشُرُ وا الذينَ ظَلَمُوا وَأَزْ وَاجَهُمْ » أى قرناءهم من الشياطين .

( وكان الشيطان لر به كفورا ) أي وكان الشيطان لنعمة ر به التي أنعم بها عليه

جحودا لا يشكره عليها ، بل يكفرها بترك طاعته وركوبه معصيته ، وهكذا إخوانه المبذرون أموالهم فى معاصى الله لا يشكرون الله على نعمه عليهم ، بل يخالفون أمره ولا يستنون سنته ، و يتركون الشكران عليها و يتلقونها بالكفران ، قال الكرخى وكذلك من رزقه الله جاها أو مالا فصرفه إلى غير مرضاة الله كان كفورا لنعمة الله لأنه موافق للشيطان فى الصفة والفعل اه .

وفى ذكر وصف الشيطان بالكفران دون ذكر سائر أوصافه ، بيان لأن المبذر لما صرف نع الله عليه فى غير موضعها فقد كفر بها ولم يشكرها ، كما أن الشيطان كفر بهذه النعم .

وقد كان من عادة العرب أن يجمعوا أموالهم من السلب والنهب والغارة ثم ينفقونها فى التفاخر وحب الشهرة . وكان المشركون من قريش ينفقون أموالهم ليصدوا الناس عن الإسلام وتوهين أهله وإعانة أعدائه ، فجاءت الآية تبين قبيح أعمالهم .

( و إما تعرض عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ) أى و إن أعرضت عن ذوى القربى والمسكين وابن السبيل وأنت تستحى أن ترد عليهم انتظار فرج من الله ترجو أن يأتيك ، ورزق يفيض عليك ، فقل لهم قولا لينا جميلا وعدهم وعدا تطيب به قلوبهم ، قال الحسن : أُمِر أن يقول لهم : نعم وكرامة ، وليس عندنا اليوم شيء ، فإن يأتنا نعرف حقكم . وفي هذا تأديب من الله لعباده إذا سألهم سائل ما ليس عندهم كيف يقولون و بم يردون ؟ ، ولقد أحسن من قال :

إلا يكن ورق يوما أجود به للسائلين فإنى ليّن العود لا يعدم السائلون الخيرمن خلق إما نوال و إما حسن مردود ثم بين سبحانه الطريق المثلي في إنفاق المال فقال:

(ولا تجمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقمد ملوما محسورا)

أى لا تكن بخيلا منوعا لا تعطى أحدا شيئا ، ولا تسرف فى الإنفاق فتعطى فوق طاقتك، وتخرج أكثر من دخلك ، فإنك إن بخلت كنت ملوما مذموما عند الناس كما قال زهير :

ومن يك ذا مال فيبخل بماله على قومه يستغرب عنه ويذم ومذموما عند الله لحرمان الفقير والمسكين من فضل مالك وقد أوجب الله عليك سد حاجتهما باعطاء زكاة أموالك .

و إن أسرفت في أموالك فسرعان ما تفقدها فتصبح معسرا بعد الغنى ، ذليلا بعد العزة ، محتاجا إلى معونة غيرك بعد أن كنت معينا له ، وحيئئذ تقع في الحسرة التي تقطع نياط قلبك ويبلغ منك الأسي كل مبلغ ، ولكن أنّى يفيد ذلك وقد فات ما فات فلا ينفع الندم ولا تجدى العظة والنصيحة .

وخلاصة ذلك — اقتصد في عيشك وتوسط في الإنفاق ، ولا تكن بخيلا ولا مسرفا ، روى أحمد وغيره عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما عال من اقتصد » وأخرج البيهق عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة » وروى عن أنس مرفوعا : «التدبير نصف المعيشة ، والتودد نصف العقل ، والهم نصف الهرم ، وقلة العيال أحد اليسارين » . وقيل حسن التدبير مع العفاف خير من الغني مع الإسراف .

و إجمال المعنى — لا تجعل يدك فى انقباضها كالمغلولة الممنوعة عن الانبساط ، ولا تتوسع فى الانفاق فتصير نادما مغموما وعاجزا عن الانفاق لا شىء عندك ، فتكون كالدابة التى قد عجزت عن السير فوقفت ضعفا وعجزا و إعياء .

ثم سلى رسوله والمؤمنين بأن الذى يرهقهم من الإضاقة ليس لهوانهم على الله ولكن لمشيئة الخالق الرازق فقال:

( إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أى إن ربك أيها الرسول يبسط الرزق لمن يشاء ويوسع عليه ، ويقتر على من يشاء ويضيق عليه على حسب السنن

التى وضعها لعباده فى كسب المـال وحسن تصرفهم فى جمعه بالوسائل والنظم التى وضعها فى الـكون .

(إنه كان بعباده خبيرا بصيرا) أى إن ربك ذو خبرة بعباده ، فيعلم من الذى تصلحه السعة فى الرزق و من الذى تفسده ؟ ومن الذى يصلحه الإقتار والضيق ؟ ومن الذى يفسده ؟ وهو البصير بتدبيرهم وسياستهم ، فعليك أن تعمل بما أمرك به ونهاك عنه من بسط يدك فيها تبسط فيه وفيمن تبسطها له ، ومن كفها عمن تكفها عنه ، فهو أعلم بمصالح العباد منك ومن جميع الخلق ، وأبصرهم بتدبير شؤونهم .

وقصارى ذلك — إنكم إذا علمتم أن شأنه تعالى البسط والقبض وأنعمتم فى النظر في ذلك وجدتم أن من سننه تعالى الاقتصاد ، فاقتصدوا واستنوا بسنته .

و بعد أن بين أنه تعالى الكفيل بالأرزاق وهو الذى يبسط ويقدر نهاهم عن قتل الأولاد خشية الفقر فقال:

( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم و إياكم ) أى لا تئدوا بناتكم خوف الفقر ، فنحن نرزقهم لاأنتم ، فلا تخافوا الفقر لعلمكم ججزهم عن تحصيل رزقهم .

وقدكان العرب فى جاهليتهم يقتلون البنات لعجزهن عن الكسب وقدرة البنين عليه بالغارات والسبب والنهب ، ولأن فقرهن ينفر الأكفاء عن الرغبة فيهن ، فيحتاجون إلى تزويجهن لغير الأكفاء وفى ذلك عار أيما عار عليهم .

والخلاصة \_ إن الأرزاق بيد الله ، فكا يفتح خزائنه للبنين يفتحها للبنات ، فليس لكم سبب يدعو إلى قتلهن ، ومن ثم قال :

(إن قتلهم كان خطئا كبيرا) أى إن قتلهم كان إثما فظيما لما فيه من انقطاع النسل وزوال هذا النوع من الوجود ، وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسمود قال : «قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم ؟ قال أن تجمل لله ندّا وهو الذى خلقك ، قلت ثم أى ؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعم معك ، قلت ثم أى ؟ قال أن تزانى بحليلة جارك».

والخلاصة — إن قتل الأولاد إن كان لخوف الفقر فهو من سوء الظن بالله ، والخلاصة — إن قتل الأولاد إن كان لأجل الغيرة على البنات فهو سعى فى تخر يب العالم ، والأول انتهاك لحرمة أوامر الله ، والثانى ضد الشفقة على خلق الله ، وكلاهما مذموم غاية الذم .

ولما كان في قتل الأولاد حظ من البخل ، وفي الزنا داع من دواعي الإسراف أتبعه به فقال :

- (ولا تقر بوا الزنا) نهى الله عباده عن القرب من الزنا بمباشرة أسبابه ودواعيه فضلا عن مباشرته هوللمبالغة في النهى عنه و بيان شدة قبحه ، ثم علل ذلك بقوله :

  ( إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) أى إنه كان فعلة ظاهرة القبح مشتملة على مفاسد كثيرة أهمها :
- (۱) اختلاط الأنساب واشتباهها ، وإذا اشتبه المرء في الولد الذي أتت به الزانية أمنه هو أم من غيره لايقوم بتربيته ولا يستمر في تمهده ، وذلك مما يوجب إضاعة النسل وخراب العالم .
- (٢) فتح باب الهراج والمراج والاضطراب بين الناس دفاعا عن العرض ، فكم سمعنا محوادث قتل كان مبعثها الإقدام على الزناحتي إنه ليقال عند السماع محادث قتل ( فتش عن المرأة ) .
- (\*) إن المرأة إذا عرفت بالزنا وشهرت به استقذرها كل ذى طبع سايم ، فلا تحدث ألفة بينها و بين الأزواج ، ولا يتم السكن والازدواج الذى جعله الله مودة ورحمة بين الناس بقوله : " ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْ وَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً » .
- (٤) إنه ليس المقصد من المرأة مجرد قضاء الشهوة ، بل أن تصيرشر يكة للرجل في ترتيب المنزل و إعداد مهامه من مطعوم ومشروب وملبوس ، وأن تكون حافظة له قائمة بشؤون الأولاد والخدم ، وهذه المهام لاتتم على وجه الكال إلا إذا كانت مختصة برجل واحد منقطمة له دون غيره من الناس .

و إجمال ذلك — إن الزنا فاحشة وأى فاحشة لما فيه من اختلاط الأنساب والتقاتل والتناحر دفاعا عن العرض ، و إنه سبيل سىء من قِبَل أنه يسوسى بين الإنسان والحيوان فى عدم اختصاص الذكران بالإناث .

و بعد أن نهى عن قتل الأولاد للسبب المتقدم نهى عن القتل مطلقا فقال : ( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلابالحق ) أى لاتقتلوا النفس التى حرم الإسلام قتلها إلا قتلا متلبسا بالحق، وهوأحد أمور ثلاثة : كفر بعد إعان ، وزنا بعد إحصان، وقتل مؤمن معصوم عمدا كما جاء فى الحديث الذى رواه الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود : « لا يحل دم امرى عشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزانى ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » .

والسبب في هذا التحريم وجوه :

- (١) إنه إفساد فوجب حرمته لقوله : « وَ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ » .
- (٢) إنه ضرر ، والأصل فى المضارة الحرمة لقوله : « يُرْيِدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ . وَلاَ ضَرَار » . وَلاَ ضَرَار » .
- (٣) إنه إذا أبيح القتل زال هذا النوع من الوجود ففتك القوى بالضعيف ،
  - وحدث الاضطراب في المجتمع فلا يستقيم للناس حال ولا ينتظم لهم معاش .
- ( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا ) أى ومن قتل بغير حق يوجب قتله فقد جعلنا لمن يلى أمره من وارث أو سلطان عند عدم الوارث تسلطا واستيلاء على القاتل بمؤاخذته بأحد أمرين : إما القصاص منه، و إما الدية لقوله تعالى: «كُتِب عَلَى الْقَصَاصُ فِي الْقَتَدَى » الآية ولقوله عليه السلام يوم الفتح « من قتل قتيلا فأهله بين خِيرَتين ، إن أحبوا قتلوا و إن أحبوا أخذوا الدية » .
- ( فلا يسرف فى القتل ) أى فلا يتجاوز الحد المشروع فيه بأن يقتل اثنين مثلا بإزاء واحدكما كأنوا يفعلون فى الجاهلية ، إذ كانوا يقتلون القاتل ويقتلون معه غيره إذا كان رجلا شريفا ، وأحيانا لايرضون بقتل القاتل بل يقتلون بدله رجلا شريفا

وفى الآية إيماء إلى أن الأولى للولى ألا يقدم على استيفاء القتل وأن يكتفى بالدية أو يعفو .

(إنه كان منصورا) أى إن الله نصر الولى بأن أوجب له القصاص أو الدية وأمر الحكام أن يعينوه على استيفاء حقه ، فلا يبغى ما وراءه ولا يطمع فى الزيادة على ذلك ، وقد يكون المعنى : إن المقتول ظلما منصور فى الدنيا بإيجاب القود له على قاتله ، وفى الآخرة بتكفير خطاياه و إيجاب النار لقاتله ، وهذه الآية أول ما نزل من القرآن فى شأن القتل لأنها مكية .

و بعد أن نهى عن إتلاف الأنفس نهى عن إتلاف الأموال ، لأن المال أخو الروح ، وأحق الناس بالنهى عن إتلاف ماله هو اليتيم لضعفه وكال عجزه ولذلك قال : ( ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ) أى لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالطريق التي هي أحسن الطرق وهي طريق حفظه وتثميره بما يزيد به حتى تستحكم قوة عقله وشبابه و إذ ذاك يمكنه القيام على ماله بما فيه المصلحة .

ولما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كانوا لا يخالطونهم في طعام ولا غيره ، فأنزل الله تعالى : « وَإِنْ تُخَالطُوهُمْ فَإِذْ وَانْدَكُمُ ، وَاللهُ كَمْلَمُ الْمُفْدِدَ مِنَ الْمُطْلِح ِ » فسكانت لهم فيها رخصة .

ونظير الآية قوله تعالى : ﴿ وَ لاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَشْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ قَتِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ » .

و بعد أن نهى عن الزنا والقتل وأكل مال اليتم أتبعها بثلاثة أوامر فقال:

(١) (وأوفوا بالعهد) أى وأوفوا بما عاهدتم الله عليه من التزام ماكلفكم به، وما عاهدتم الناس عليه من العقود التي تتعاملون بها في البيوع والإجارة ونحوها، قال الزجاج: كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد، ويدخل في ذلك ما بين العبد وربه، وما بين العباد بعضهم و بعض، والوفاء به القيام بحفظه على الوجه الشرعى والقانون المرضى.

( إِن العهد كان مسئولا ) أى إِن الله سائل ناقض العهد عن نقضه إياه ، فيقال المناكث له على سبيل التبكيت والتو بيخ لم نكثت عهدك ؟ وهلا وفيت به ، كما يقال لوائد الموءودة بأى ذنب قتات ؟ وقوله تعالى لعيسى عليه السلام : « أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلْهَيْنِ ؟ » والمخاطبة لعيسى والإنكار على غيره .

(٢) (وأوفوا الكيل إذاكلتم) أى وأنموا الكيل للناس ولا تُخْسِروهم إذا كلتم لهم حقوتهم قِبَلكم، فإن كلتم لأنفسكم فلا جناح عليكم إن نقصتم عن حقكم ولم تفوا بالكيل.

(٣) (وزوا بالقسطاس المستقيم) أى وزوا بالميزان العدل دون شىء من الجور أو الحيف ، لأن جميع الناس محتاجون إلى المعاوضات والبيع والشراء ، ومن ثم بالغ الشارع فى المنع من التطفيف والنقصان سعيا فى إبقاء الأموال لأربابها .

ثم بين عاقبة هذه الأوامر وحسن مآلها فقال:

( ذلك خير ) أى إيفاؤكم بالعهد، وإيفاؤكم من تكيلون له ووزنكم بالعدل لمن توفون له ، خير لكم فى الدنيا من نكثكم و بخسكم فى الكيل والوزن ، لأن ذلك مما يرغب الناس فى معاملتكم وحب الثناء عليكم .

( وأحسن تأويلا ) أى وأجمل عاقبة لما يترتب على ذلك من الثواب فىالآخرة والخلاص من العقاب الأليم .

وكثير من الفقراء الذين اشتهروا بالأمانة والبعد عن الخيانة أقبلت عليهم الدنيا وحصل لهم الثروة والغنى وكان ذلك سبب سعادتهم فيها .

و بعد أن ذكر سبحانه أوامر ثلاثة نهى عن مثلها فقال :

- (١) (ولا تقف ما ليس لك به علم ) أى ولا تتبع أيها المرء ما لاعلم لك به من قول أو فعل ، وذلك دستور شامل الكثير من شؤون الحياة ، ومن ثم قال المفسرون فيه أقوالا كثيرة :
- ( 1 ) قال ابن عباس: لاتشهد إلابما رأت عيناك وسمعته أذناك ووعاه قلبك.

( ب ) قال قتادة : لاتقل سمعتُ ولم تسمع ، ولارأيتُ ولم تر ، ولاعامت ولم تعلم.

( ح ) وقيل المراد النهى عن القول بلا علم بل بالظن والتوهم كما قال : « اجْتَدَبُوا كَثيرًا مِنَ الظّنَّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمْ " وفى الحديث « إيا كم والظن فإن الظن أكذب الحديث » وفى سنن أبى داود « بئس مطية الرجل زعموا » إلا ماقام. الدليل على جواز العمل به إن لم يوجد دليل من كتاب أو سنة كما رخص النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك لمُعاذ حين بعثه واضيا فى اليمن إذ قال له «بم تقضى ، قال: بكتاب الله ، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال فإن الم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال فإن الم تجد قال أجتهد رأيى » .

( ٤ ) وقيل المراد نهى المشركين عن اعتقاداتهم نقىيدا لأسلافهم واتباعا للهوى كا قال : « إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَالِهِ سَمِّيْتُمُوهَا أَنْتُمُ ۚ وَآ بَاوَ كُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سَمُطْانِ ، إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ » .

ثم ذكر سبحانه تعليلا لذلك النهى فقال:

( إن السمع والبصر والفؤاد كل أو للك كان عنه مسئولا ) أى إن الله سائل هذه الأعضاء عما فعل صاحبها كما قال « يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِم وَأَرْجُلُهُمْ مِمَا كَا نُوا يَمْ مَلُونَ » وفي الخبر عن شكل بن حَميْد قال : « أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله علمني تعويذا أتعوذ به فأخذ بيدي شم قال : قل أعوذ بك من شر سمعي وشر بصرى وشر قلبي وشر منيي " ( يريد الزنا ) .

(٢) ( ولا تمش في الأرض مرحاً ) أى ولا تمش متبخترا متايلا كمشي الجبارين ، فتحتك الأرض التي لا تقدر على خرقها بدوسك وشدة وطئك لها ، وفوقك الجبال التي لا تقدر على الوصول إليها ، فأنت محوط بنوعين من الجاد أنت أضعف منهما ، والضعيف المحصور لا يليق به التكبر ، ولقد أحسن من قال :

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قـــوم همُ منك أرفع وإن كنت فى عن وحرز ومَنْعة فكم مات من قوم همُ منك أمنع

وخلاصة ذلك — تواضع ولا تتكبر فإنك مخلوق ضعيف محصور بين حجارة وتراب ، فلا تفعل فعل القوى المقتدر . ولا يخنى ما فى الآية من التقريع والتهكم والزجر لمن اعتاد ذلك .

ثم علل هذا النهى بقوله:

(إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا) أى لن تخرق الأرض بدوسك وشدة وطأتك ، ولن تبلغ الجبال التي هى بعض أجزاء الأرض فى الطول حتى يمكنك أن تتكبر عليها ، فالتكبر إنما يكون بالقوة وعظم الجثة وكلاها غير موجود لديك ، في الحامل لك على ما أنت فيه وأنت أحقر من كل من الجمادين ؟ وكيف يليق بك الحكبر ؟

(كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها) أى كل الذى ذكر من الخصال أثناء الأوامر والنواهى وهى الخمس والعشرون السالفة كان سيئه وهو ما نهى عنه منها من الجعل مع الله إلها آخر وعبادة غيره والتأفف والتبذير وغل اليد وقتل الأولاد خشية الأملاق — مكروها عند ربك أى مبغوضا عنده و إن كان مرادا له تعالى إلارادة التكوينية كما قال صلى الله عليه وسلم « ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » وهذه الإرادة لا تستدعى الرضا منه سبحانه .

وفى وصف هذه الأشياء بالكراهة مع أن أكثرها من الكبائر\_ إيماء إلى أن الكراهة عنده تعالى تكفى فى وجوب الكف عن ذلك .

ثم بين وجوب امتثال تلك الأوامر وترك تلك النواهي فقال:

(ذلك ثما أوحى إليك ربك من الحكمة) أى هذا الذى أمرناك به من. الأخلاق الجميلة ونهيناك عنه من الرذائل ثما أوحينا إليك من فقه الدين ومعرفة أسراره ومن الحكم فى تشريعه.

أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما أن التوراة كلها فى خمس عشرة آية من بنى إسرائيل ثم تلا ( لا تجعل مع الله إلهـا آخر ) الآية . ( ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلتى فى جهنم ملوما مدحورا ) كرر هذا مع ما سلف للتنبيه إلى أن التوحيد رأس الدين ورأس الحكمة وهو مبدأ الأمر ومنتهاه، وقد رتب عليه أولا آثار الشرك فى الدنيا فقال: فتقعد مذموما محذولا ، ورتب عليه هنا نتيجة فى العقبى فقال: فتلقى فى جهنم ملوما مدحورا أى ملوما من جهة نفسك ومن جهة غيرك ، ومبعدا من رحمة الله تعالى .

وأنت قد علمت في تقدم لك أن مثل هذا الخطاب إما موجه إلى الإنسان عامة ، و إما إلى الرسول خاصة والمراد أمته والكلام من وادى قولهم ( إياك أعنى واسمعى يا جاره ) .

أَفَاصُفَا كُمْ رَبُكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْلَارِئَكَةِ إِنَاتًا إِنَّكُمْ لِتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً (٤٠) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰلَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ يَقُولُونَ إِذًا لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لاَ بَتَعُولُونَ عُلُوا لاَ بَعُولُونَ عُلُوا لاَ بَعُولُونَ عُلُوا لاَ بَعُولُونَ عُلُوا لاَ بَعْمَو الْمَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ ، وَإِنْ كَبَيْرًا (٤٢) تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ ، وَإِنْ كَبِيرًا (٤٢) تُسَبِّحُ بَحَمْدِهِ وَلَـكِن لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا مَنْ فَهُونَ اللَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَمْهُ إِلاَّ يُسَبِّحُ بَحَمْدِهِ وَلَـكِن لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا مَنْ فَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا مَنْ فَهُونَ السَّبِعُ مُعْوَلًا أَنْ عَلَيمًا عَمْدُونَ السَّبِعُ عُلَا اللَّهُ عَلَيمًا عَمْدُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَى عَمَّا عَلَيْ عَمَّا عَلَوْلُونَ عُلُوا اللَّهُ عَلَيمًا عَمْلُولُ وَعَلَى عَمَّا عَلَيْنَ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ، وَإِنْ عَلَمْ عَلَى عَمَّا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَى عَمَّا عَلَيمًا عَلَيْهُ وَاللَّهُ إِنَّهُ عَلَى عَمَّا عَلَولُونَ عَلَوْلُونَ عَلَيْ عَلَى عَمَّا عَلَا لَكُولُونَ عَلَى عَمَّا عَلَى عَمَّا عَلَوْلُونَ عَلَيْهُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ اللَّهُ عَلَى عَمَا عَلَى عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى عَمَا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْكُولُونَ الْعَلَى عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ الْعَلِيمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيمًا عَلَيْكُونَ عَلَيمًا عَلَى عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْكُولُ عَلَيمًا عَلَيْكُونَ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَى عَلَيْ وَلَوْلُونَ عَلَيمًا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيمًا عَلَيْكُونَ عَلَيمُ عَلَيْكُونَ عَلَى عَلَيمًا عَلَيْكُونَ عَلَيمًا عَلَيْكُونَ عَلَيمًا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيمًا عَلَيْكُونَ عَلَيمًا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيمًا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْك

# شرح المفردات

الإصفاء بالشيء: جعله خالصا له ، وصرفنا: أي بينا ، ليذكروا: أي يتدبروا و يتعظوا ، والنفور: البعد من الشيء ، وابتغاء الشيء : طلبه ، والسبيل: الطريق ، والفقه : الفهم .

### المعنى الجملي

بعد أن نبه سبحانه إلى جهل من أثبتوا له شريكا واتخذوا له ندّا ونظيرا وفي على ذلك بالتنديد والتقريع لمن أثبتوا له ولدا ، وأنه قد بلغ من قِحَتهم أن جعلوا البنين لأنفسهم مع علمهم بعجزهم ونقصهم ، وأعطوا لله البنات مع علمهم بأنه الموصوف بالكال الذي لا نهاية له ، والجلال الذي لا غاية له — ثم أتبعه ببيان أنه قد ضرب في القرآن الأمثال ليتدبروا ويتأملوا فيها ، ولكن ذلك ما زادهم إلا نفورا عن الحق وقلة طمأنينة إليه ، ثم أردفه ببيان أنه لوكانت هذه الأصنام كما تقولون من أنها تقربكم إلى الله زافي ، لطلبت لأنفسها قربة إلى الله وسبيلا إليه ، ولكنها لم تفعل ذلك ، وكيف تقربكم إليه وكل ما في السموات والأرض يسبح بحمده بدلالة أحواله على توحيده وتقديسه وكال قدرته ، ولكنكم وغفلتكم لا تدركون دلالة تلك الدلائل .

# الإيضاح

(أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا؟) أى أفحصكم ربكم بالذكور من الأولاد وانخذ من الملائكة إناثا وأنتم لاترضونهن لأنفسكم بل تئدونهن وتقتلونهن فتجملون له ما لاترضون لأنفسكم .

وخلاصة ذلك - إنهم جعلوا الملائكة إناثا ، ثم ادعوا أنهن بنات الله ثم عبدوهن ، فأخطئوا في الأمور الثلاثة خطأ عظيما ، ومن ثم قال :

(إنكم لتقولون قولا عظيما) فتفترون على الله الكذب وتنسبون إليه ماتستحقون على الله الكذب وتنسبون إليه ماتستحقون عليه الإثم والعذاب، وتخرقون قضايا العقول، فتجعلون أشرف خلق الله الذين منهم من يقدر على جعل عالى الأرض سافلها إنانًا غاية في الرخاوة.

وَنَحُو الْآيَةِ قُولُه ﴿ وَقَالُوا اتَّحَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا . لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا . تَكَادُ السَّمُواتُ يَتَفَطَّرُ ۚنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخَرِرُ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ السَّمُواتُ يَتَفَطَّرُ ۚنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخَرِرُ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ

وَلَدًا . وَمَا يَنْيَغِي لِلرَّ عُمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا . إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّ عُمٰنِ عَبْدًا . لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا . وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْدًا » .

ولما كان هذا الكلام غاية فى الوضوح والبيان ، ولا يخفى فهمه على إنسان ، ثُم هم بعد ذلك أعرضوا عنه نبه إلى ذلك بقوله :

(ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا) أي ولقد بينا في هذا القرآن الآيات والحجج وضربنا لهم الأمثال وحذرناهم وأنذرناهم ليتذكروا ويتعظوا فيقفوا على بطلان ما يقولون - فإن التكرار يقتضى الإذعان واطمئنان النفس — وهم مع ذلك لا يعتبرون ولا يتذكرون بما يرد عليهم من الآيات والنذر بل ما يزيدهم التذكير إلا نفورا و بعدا عن الحق وهر با منه .

ثم رد على هؤلاء الذين يشركون بربهم و يتخذون الشفعاء والأنداد وندد عليهم وسفه أحلامهم فقال:

(قل لوكان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا) أى قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر: لوكان الأمركما تقولون وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه ــ لكان أونئك المعبودون يعبدونه ويتقر بون إليه و يبتغون لديه الوسيلة ، فاعبدوه وحده كما يعبد من تدعونه من دونه ولا حاجة لنكم إلى معبود يكون واسطة بينكم و بينه ، فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه ، بل يكرهه و يأباه ، وقد نهى عن ذلك على ألسنة رسله وأنبيائه ونزه نفسه عن ذلك فقال :

(سبحانه وتعالى عما يقولون علواكبيرا) أى تنزيها لله وعلوّا له عما تقولون أيها القوم من الفرية والكذب، فهو الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد .

وفى الآية إيماء إلى وجود البون الشاسع بين ذاته وصفاته سبحانه ، و بين ثبوت

الصاحبة والولد والشركاء والأضداد ، لمنافاة التي لاغاية وراءها بين القديم والمحدث والغنيّ والمحتاج .

ثم بين سبحانه عظمة ملكه وكبير سلطانه فقال:

( تسبح له السموات السبع والأرض ومرف فيهن ) أى إن السموات السبع والأرض ومن فيهن من المخلوقات تنزهه وتعظمه عما يقول هؤلاء المشركون، وتشهد له بالوحدانية فى ربو بيته وألوهته كما قال أبو نواس:

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

والمكلف العاقل يسبح ربه إما بالقول كقوله: سبحان الله، و إما بدلالة أحواله على توحيد الله وتقديسه، وغير العاقل لايسبح إلابالطريق الثانى، فهى تدل بحدوثها دلالة واضحة على وجوب وجوده تعالى ووحدانيته وقدرته وتنزهه عن الحدوث فإن الأثر بدل على مؤثره.

(و إن ، ن شيء إلا يسبح بحمده) أي وما شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله أي يدل بإمكانه وحدوثه دلالة واضحة على وجوب وجوده تعالى ووحدته وقدرته وتنزهه عن لوازم الحدوث .

والخلاصة - إن كل الأكوان شاهدة بتنزهه عن مشاركته تعالى للمخلوفات. في صفاتها الحدثة .

( ولكن لاتفقهون تسبيحهم ) أى ولكن لاتفهمون أيها المشركون تلك الدلالة ، لأنكم لما جعلتم مع الله آلهة فكأنكم لم تنظروا ولم تقروا ، إذ النظر الصحيح والتفكير الحق يؤدى إلى غير ما أنتم فيه ، فأنتم إذاً لم تفقهوا التسبيح ولم تستوضحوا الدلالة على الخانق .

( إنه كان حليما غفورا ) فهن حلمه أن أمهلكم ولم يعاجلكم بالعقو بة على غفلتكم. وسوء جهلكم بهذا التسبيح بإشراككم بالله سواه وعبادتكم معه غيره ، ومن مغفرته لكم أنه لايؤاخذ من تاب منكم . أخرج أحمد وابن مردويه عن ابن عمر أن النبى

صلى الله عليه وسلم قال: «إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنيه: آمركما بسبحان الله و بحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء ».

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْ آنَ جَمَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُوْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجْاً بَا مَسْتُورًا (٥٤) وَجَمَلْنَا عَلَى اللَّهُ وَالْوَ بِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُورًا وَوَقُرًا ، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْ آنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَى أَدْ بَارِهِمْ نُفُورًا وَوَقُرًا ، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْ آنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَى أَدْ بَارِهِمْ نُفُورًا (٤٤) نَحْنُ أَعْهَمُ عَمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ، وَإِذْ هُمْ نَجُوى إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ، وَإِذْ هُمْ نَجُوى إِذْ يَشْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ، وَإِذْ هُمْ نَجُوى إِذْ يَشْتَمِعُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَبَعْمُونَ إِلاّ رَجُلاً مَسْحُورًا (٤٧) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا اللَّا مُثَالً فَضَلُوا فَلاَ يَسْتَطِيمُونَ سَبِيلاً (٤٨) .

# شرح المفردات

الحجاب والحجب: للنع من الوصول إلى الشيء والمراد الحاجب، والمستور: أى الساتركا جاء عكسه من نحو ماء دافق: أى مدفوق، أن يفقهوه أى الملا يفقهوه ويفهموه، والأكنة: الأغطية واحدها كنان، والوقر: الصمم والثقل فى الآذان المانع من السماع، والنفور: الانزعاج، مسحورا أى مخبول العقل، فهو كقولهم: إن هو إلا رجل به جنة، فضلوا: أى جاروا عن قصد السبيل.

### المعنى الجملي

كان الكلام قبل هـذا في مقام الألوهية وجدالهم بالتي هي أحسن ، بضرب الأمثال لهم و إغامة الحجة عليهم و إيضاح السبيل لهم ـ والكلام هنا في مقام النبوة والنعى عليهم في عدم فهمهم للقرآن والنفور منه والهزء به ، وضربهم الأمثال للنبي صلى الله عليه وسلم وقولهم فيه تارة إنه ساحر وأخرى إنه مجنون ، وحينا إنه شاعر . روى ابن عباس أن أبا سفيان والنضر بن الحرث وأبا جهل وغيرهم كانوا يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم و يستمعون إلى حديثه ، فقال النضر يوما ما أدرى ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم و يستمعون إلى حديثه ، فقال النضر يوما ما أدرى ما يقول

محمد ، غیر أنی أری شفتیه تتحرکان بشی، ، وقال أبو سفیان : إنی لأری بعض ما يقول حقا ، وقال أبو لهب : هو کاهن ، وقال حويطب بن عبد العُزَّی هو شاعر فنزلت هذه الآیة .

#### الإيضاح

(وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجابا مستورا) أي وإذا قرأت أيها الرسول القرآن على هؤلاء المشركين الذين لايصدقون بالبعث ولا يقرون بالثواب والعقاب \_ جعلنا بينك وبينهم حجابا يمنع قلوبهم عن أن يفهموا ما تقرؤه عليهم فينتفعوا به ، عقوبة منا لهم على كفرهم وتدسيتهم لأنفسهم واجتراحهم الجرائر والمعاصى التى تظلم القلوب وتضع عليها الأغشية وتستر عنها فهم حقائق القرآن ومراميه ، وأسراره وأحكامه وحكمه ، ومواعظه وعبره .

روى أنه عليــه السلام كان إذا قرأ القرآن قام عن يمينه رجلان وعن يساره آخران من ولد قُصَى معلم يعمنه عليه بالأشعار .

ثم بين السبب في عدم فهمهم لمدارك القرآن فقال:

( وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا ) أى إنه تعالى جعل في قلوبهم ما يشغلهم عن فهم القرآن وفى آذانهم ما يمنع من سماع صوته .

وخلاصة ذلك—إنا منعناهم فقهه ، والوقوف على كنهه ، فنبت قلوبهم عن فهمه، ومجته أسماعهم ، فهم لامتناعهم عن قبول دلائله صارواكأنه حصل بينهم و بين تلك الدلائل حجاب ساتر .

ونسب الحجاب إلى نفسه ، لأنه خلاهم وأنفسهم ، فصارت تلك التخلية كأنها السبب فى وقوعهم فى تلك الحال ؛ ألا ترى أن السيد إذا لم يراقب أحوال مولاه حتى ساءت حاله ، يقول أنا الذى أوصلك إلى هذا إذ أنقيت حبلك على غاربك ، ولم أراقبك عن كثب .

ونحو الآية قوله : « وَقَالُوا ُقَلُو بُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِناَ وَقْرْ ۖ وَمِنْ كَيْنِناَ وَكِينْنَكَ حِجَابْ » . ( وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا ) أى وإذا ذكرت ربك وحده فى القرآن وأنت تتلوه ، ولم تقل واللات والعُزَّى انفضوا من حولك وهر بوا نافرين استكبارا واستعظاما لأن يذكر الله وحده .

(نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك و إذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن نتبعون إلا رجلا مسحورا) أى نحن أعلم بالوجه الذى يستمعون به وهو الهزء والسخرية والتكذيب حين استماعهم ، وأعلم بما يتناجون به ويتسار ون ، فبعضهم يقول مجنون ، و بعضهم يقول كاهن ، و بعضهم يقول : ما اتبعتم إلا رجلا قد سحر فاختلط عليه عقله وزال عن حد الاستواء ، وهل من خير له في اتباع أمثاله المجانين . ( انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ) أى تأمل وانظر أيها الرسول ، كيف مثلوا لك الأمثال وشبهوا لك الأشباه ، فقانوا هو مسحور ، وهو شاعر مجنون ، فحادوا في كل ذلك عن سواء السبيل ، ولم يهتدوا لطريق الحق لضلالهم عنه و بعده منه .

وفى هذا من الوعيد وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ما لايخفى .

وَقَالُوا أَيْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا أَيْنًا لَلَهْءُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (٤٩) قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (٠٠) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ، كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (٠٠) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ، فَسَيَتُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ؟ قُل الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، فَسَينُنْغِضُونَ إِلَيْكَ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ؟ قُل الَّذِي فَطَر كُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، فَسَينُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رَبُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَ يُعْوَلُمُ اللَّ عَلَى أَنْ يَكُونَ قَر يَبًا (١٥) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدُهِ وَتَظُنُونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً (٢٥).

#### شرح المفردات

الرفات: ما تكسر و بلى من كل شيء ، يكبر في صدوركم: أي يستبعد قبوله للحياة ، فطركم: أي ذرأكم وأوجدكم ، فسينغضون إليك رءوسهم: أي سيحركونها

استهزاء ، يقال نغض رأسه ينغض نغضا إذا تحرك ، وأنغض رأسه : حركه كالمتعجب من الشيء ، فتستجيبون : أي تجيبون الداعي .

## المعنى الجملي

اعلم أن أمهات المسائل التي دار حولها البحث في الكتاب الكريم الإلهيات، والنبوات، والبعث والجزاء، والقضاء والقدر، وقد تكلم فيا سلف في الإلهيات، ثم أتبعه بذكر شبهاتهم في النبوات وفندها بما لامجال للرد عليه ولا لدحضه وتكذيبه، ثم ذكر في هذه الآيات شكوكهم في المعاد والبعث والجزاء، ورد عليها بما لو نظر إليه المنصف لأيقن بصدق ما يدعى وتصديق ما يقول.

# الإيضاح

( وفالوا أنذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثون خلقا جديدا ؟ ) أى وقال الذين لا يؤمنون باليوم الآخر من المشركين : أئذا كنا عظاما فى قبورنا لم نتحطم ولم نتكسر بعد مماننا ، ورفاتا متكسرة مدقوقة ، أثنا لمبعوثون بعد مصيرنا فيها وقد بلينا فتكسرت عظامنا ونقطعت أوصالنا \_ خلقا جديدا كما كنا قبل الممات .

ومثل الآية قوله تعالى حكاية عنهم: « يَقُولُونَ أَثِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ؟ أَثِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً . قَالُوا تِبْكَ إِذَّا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ » . وقوله : « وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَلَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْمِي الْعِظَامَ وهِى رَمِيمْ ؟ قُلْ يُحْمِيهِا الَّذِي أَنْشَأَهَا مَثَلًا وَلَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْمِي الْعِظَامَ وهِى رَمِيمْ ؟ قُلْ يُحْمِيهِا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُو بَكُلِّ خَلْقِ عَلِيمْ » .

وقد أمر الله رسوله أن يجيبهم و يعرفهم قدرته على بعثه إياهم بعد مماتهم و إنشائه ألهم كما كانوا قبل بلاهم خلق جديدا على أى حال كانوا عظاما أو رفاتا أو حجارة و حديدا أو خلقا مما يكبر في صدورهم فقال :

(قل كونوا حجارة أو حديدا. أو خلقا مما يكبر في صدوركم) أىقل كونوا حجارة

أو حديدا أو خلقا مما يستبعد عندكم قبوله للحياة كالسموات والأرض والجبال ، فإن الله لا يعجزه إحياؤكم لتساوى الأجسام فى قبولها الأعراض الختلفة ، فكيف إذا كنتم عظاما بالية وقد كانت قبلُ حيّة ، والشيء أقبل لما عهد فيه مما لم يعهد .

وخلاصة هذا \_ إنكم لوكنتم كذلك لما أعجزتم الله عن الإعادة والإحياء ، وهذا كما يقول القائل للرجل: أتطمع في وأنا فلان ؛ فيقول: كن ابن من شئت ، كن ابن الخليفة ، فسأطلب منك حتى .

وجملة المعنى \_ إن هذا مبالغة أيما مبالغة فى قدرة القادر العسم على الإعادة والإحياء كما يقال لوكنت عين الحياة فالله يميتك، ولوكنت عين الغنى فالله يفقرك.

و بعد أن استبعدوا الإعادة استبعدوا صدورها وهي على هـذه الحال حجارة أو حديدا من أي معيد . كما حكى عنهم بقوله :

(فسيقولنا من يعيدنا ؟ قل الذي فطركم أول مرة) أي فسيقولون لك من يعيدنا ونحن على هذه الحال؟ قل لهم تحقيقا للحق و إزاحة للاستبعاد و إرشادا إلى طريق الاستدلال: الذي يفعل ذلك هو القادر العظيم الذي ذراً كم أول مرة على غير مثال يحتذى ، ولامنهاج معين ينتحى ، وكنتم ترابا لم يشَمَّ رائحة الحياة ، أليس الذي يقدر على ذلك يقدر على أن يفيض الحياة على العظام البالية و يعيدها إلى ما كانت عليه أولا ؟ يلى إنه سبحانه على كل شيء قدير .

ثم بين جلت قدرته ما يفعلون حين سماع هذه الإجابة فقال:

(فسينغضون إليك رءوسهم) قال أبو الهيثم يقال لمن أُخْبِر بشيء فحرك رأسه إنكارا له: قد أنغض، أى إنك إذا قلت لهم ذلك يحركون رءوسهم استهزاء وتكذيبا، ثم يسألون.

(ويقولون متى هو؟) أى متى هذا البعث ، وفى أى وقت وحال يعيدنا خلقا. حديداكا كنا أول مرة ، ومقصدهم من هذا السؤال استبعاد حصوله .

وفى معنى الآية قوله « وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » وقوله « يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لاَ يُونِّ مِنُونَ بِهَا » .

(قل عسى أن يكون قريبا) أى فاحذروا ذلك فإنه قريب منكم سيأتيكم لا محالة ، وكل آت قريب ، وكل ما هو محقق الحصول قريب و إن طال زمانه ، ولم يخبر به أحدا من خلقه ، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ، لكن الخبر قد جاء بقرب حدوثه كما قال « بعثت أنا والساعة كهاتين » وأشار بالسبابة والوسطى .

( يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ) أى ذلك يوم يدعوكم فتستجيبون له من قبوركم بقدرته ودعائه إياكم ولله الحمد فى كل حال ، وهذا كما يقول القائل فعلت هذا بحمد الله أى ولله الحمد على كل ما فعلت .

وروى عرف أنس مرفوعا « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت ولا فى القبر ولا فى الحشر ، وكأنى بأهل لا إله إلا الله قد خرجوا من قبورهم ينفضون رءوسهم من التراب ، يقولون : الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن » .

( وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ) أى وتظنون حين تقومون من قبوركم أنكم ما أقمتم فى دار الدنيا إلا زمنا قليلا .

وَنحو الآية قوله «كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمَ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحاهاً » وقوله « وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ 'يَقْسِمُ الْمَجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَة كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَ كُونَ » وقوله « كَمَ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سِنينَ ؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ يُؤْفَ كُونَ » وقوله « كَمَ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سِنينَ ؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ يَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلُوالعَادِّينَ . قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَوْاً نَتَكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » . بغض يَوْمٍ فَاسْأَلُوالعَادِّينَ . قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَوْاً نَتَكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » .

قال الحسن : المراد تقريب وقت البعث ، فكأنك بالدنيا ولم تكن وبالآخرة .

وَقُلْ لِمِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ يَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ يَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا (٥٣) رَ بُكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ

يَرْ عَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَدِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً (٤٥) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ عِمَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضِ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا (٥٥) .

### شرح المفردات

ينزغ: يفسد ويهيج الشر، والوكيل: هو المفوض إليه الأمر، والزبور: اسم الكتاب الذي أنزل على داود عليه السلام.

### المعنى الجملي

بعد أن أقام سبحانه الحجج على إبطال الشرك، فقال: قل لو كان معه آلهة كل يقولون إذا لا بتغوا إلى ذى العرش سبيلا، وذكر الأدلة على صحة البعث والجزاء فقال: قل الذى فطركم أول مرة – أمر رسوله أن يأمر عباده المؤمنين بأن يحاجوا مخالفيهم و يجادلوهم باللين ولا يغلظوا لهم في القول، ولا يشتموهم ولا يسبوهم، فإن الكلمة الطيبة تجذب النفوس وتميل بها إلى الاقتناع كما يعلم ذلك الذين تولوا النصح والإرشاد من الوعاظ والساسة والزعماء في كل أمة.

ثم ذكر من الكلمة الطيبة أن يقول لهم: ربكم العديم بكم إن شاء عذبكم وإن شاء رحم ، ولا يصرح بأنهم من أهل النار ، فإن ذلك بما يهيج الشر مع أن الخاتمة مجهولة لا يعلمها إلا الله سبحانه ، ثم بين لرسوله أنه لا يقسر الناس على الإسلام ، فما عليه إلا البلاغ والإنذار والله هو العليم بمن في السموات والأرض فيختار لنبوته من يشاء بمن يراه أهلا لذلك ، وأولئك الأنبياء ليسوا سواء في مراتب الفضل والكال ، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته .

## الإيضاح

( وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن ) أى وقل لعبادى يقولوا فى مخاطبتهم ومحاوراتهم مع خصومهم من المشركين وغيرهم ، الكلام الأحسن للاقناغ ، مع البعد عن الشتم والسب والأذى .

ونظير الآية قوله «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبَّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ » وقوله « وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِى أَحْسَنُ » ، روى أن الآية نزلت فى عمر بن الخطاب ، ذلك أن رجلا شتمه فسبه عمر وهم بقتله فكادت تثير فتنة فأنزل الله الآبة .

ثم على ذلك بقوله :

( إن الشيطان ينزغ بينهم ) أى إن الشيطان يفسد بين المؤمنين والمشركين ويهيج الشر بينهم ، فينتقل الحال من الكلام إلى الفعال ، ويقع الشر والحاصمة ، ومن ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة فإن الشيطان ينزغ في يده فر بما أصابه بها ، روى أحمد عن أبى هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ولايشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح ، فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار » وروى أيضا عن رجل من بنى سليط قال : أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو في رَفْلة ( جماعة ) من الناس فسمعته يقول « والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ، التقوى هاهنا ووضع يده على صدره » .

ثم بين سبب نرغ الشيطان للإنسان بقوله :

( إن الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ) أى إن بين الشيطان والإنسان عداوة قديمة مستحكمة كما قال تعالى حكاية عن الشيطان « مُمُمَّ لآتِينَمَّمُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ قديمة مستحكمة كما قال تعالى حكاية عن الشيطان « كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ . وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ » وقال « كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِيْ نِسَانِ اكْفُرُ قَامَا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِيءِ مِنْكَ إِنِّى أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ » .

ثم فسر سبحانه التي هي أحسن بما علمهم من النصفة بقوله:

(ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم) أى ربكم أيها القوم هو العليم بكم ، إن يشأ رحمتكم بتوفيقكم للايمان والعمل الصالح يرحمكم ، و إن يشأ يعذبكم بأن يخذلكم عن الإيمان فتموتوا على شرككم .

وفى هذا إيمـاء إلى أنه لاينبغى لمؤمنين أن يحتفروا المشركين ، ولا أن يقطعوا بأنهم من أهل النار ويعيروهم بذلك ، فإن العاقبة مجهولة ، ولا يعلم الغيب إلا الله ـ إلى أن ذلك ممـا يجر إلى توليد الضغينة فى النفوس بلا فائدة ولا داع يدعو إليها .

ثم وجه خطابه إلى أعظم الخلق ليكون من دونه أسوة له فقال:

(وما أرسلناك عليهم وكيلا) أى وما أرسلناك أيها الرسول حفيظا ورقيبا تقسر الناس على ما يرضى الله ، وإنما أرسلناك بشيرا ونذيرا ، فدارهم ولا تغلظ عليهم ، ومر أصحابك بذلك ، فإن ذلك هو الذى يؤثر فى القلوب ويستهوى الأفئدة ، ثم انتقل من علمه تعالى بهم إلى علمه بجميع خلقه فقال :

(ور بك أعلم بمن فى السموات والأرض) و بأحوالهم الظاهرة والباطنة ، فيختار منهم لنبوته والفقه فى دينه من يراه أهلا لذلك و يفضل بعضهم على بعض لإحاطة علمه وواسع قدرته . ونحو الآية قوله « أَ لاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ » .

وفى هذا رد عليهم حين قالوا: يبعدكل البعد أن يكون يتيم ابن أبى طالب نبيا ، وأن يكون يتيم ابن أبى طالب نبيا ، وأن يكون أولئك الجوّع العراة كصهيب و بلال وخباب وغيرهم صحابة دون الأكابر والصناديد من قريش .

وفى ذكر من فى السموات ردّ لمقالهم حين قالوا «لَوْ لاَ نُزِّلَ عَالَيْنَا الْمَلاَئِكَةَ » وفى ذكر من فى الأرض رد لمقالهم حين قالوا « لَوْ لاَ نُزِّلَ هٰذَا الْقُرُ ْ آنُ عَلَى رَجْلٍ مِن الْقَرْ يَتَيْنِ عَظِيمٍ » .

(ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض) بما لهم من الفضائل النفسية ، والمزايا القدسية ، وإنزال الكتب السماوية ، فحصصنا كلا منهم بفضيلة ومزية ، ففضلنا

إبرهيم باتخاذه خليلا ، وموسى بالتكليم ، ومحمدا بالقرآن الذى أعجز البشر والإسراء والمعراج .

وَلَحُو الْآَيَةُ قُولُهُ ﴿ زَلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، مِنْهُمْ مَنْ كُلَّمَ الله وَرَجَاتٍ ﴾ ولا خلاف فى أن أولى العزم منهم وهم الحنسة الذين ذكروا فى سورة الأحزاب فى قوله ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى الحَسة الذين ذكروا فى سورة الأحزاب فى قوله ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى اللهِ نُوحاً وَالَّذِى أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِعِي إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَنْفَرَ قُوا فِيهِ ﴾ أفضل من بقيتهم ، ولا خلاف فى أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضهم ، ثم إبراهيم فموسى فعيسى عليهم السلام .

( وَآتَيْنَ دَاوِد زَبُورا ) أَى إِن تَفْضَيل دَاوِد لَمْ يَكُنَ بِالْمُلْكَ ، بِلَ كَانَ بِمَ آتَاهُ اللهُ مَن السَّكَتَابِ ، وَأَفْرِدِهُ بِاللّهُ كَتَبْ فَى الزّبُورِ أَنْ مُحْدَا خَاتِمِ الْأُنبِياء ، وَأَنْأُمْتُهُ خَيْرِ الْأَمْمِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : « وَلَقَدْ كَتَبْنَ فِى الزَّبُورِ مِنْ بَعْدُ الذِّ كُرْ أَنَّ الْأُرْضَ خَيْرِ الْأَمْمِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : « وَلَقَدْ كَتَبْنَ فِى الزَّبُورِ مِنْ بَعْدُ الذِّ كُرْ أَنَّ الْأُرْضَ يَوْمُ مُحَدِ صَلَى الله عليه وسلم وأمته .

قُلِ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحُو يِلاً (٢٥) أُولئكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ عَنْكُمْ وَلاَ تَحُو يَلاً (٢٥) أُولئكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَذُورًا (٧٥) وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْم الْقَيامَةِ عَذُورًا (٧٥) وَإِنْ مِنْ قَرْيَةً إِلاَّ نَحْنُ مُهُلِكُوها قَبْلَ يَوْم الْقَيامَةِ أَوْ مُمَدِّذُهُوها عَذَا بَا شَدِيدًا كَانَ ذُلِكَ فِي الكِتَابِ مَسْطُورًا (٨٥) وَمَا مَنْ سِلَ بِالآيَاتِ مِهَا الْأَوْلُونَ ، وَآتَيْنَا تَمُودَ وَمَا مَنْعَنَا أَنْ نُوسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ ، وَآتَيْنَا تَمُودَ وَمَا مَنْعَنَا أَنْ نُوسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَحْوِيفًا (٨٥) النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَطَلَمُوا بِهَا ، وَمَا نُوسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَحْوِيفًا (٨٥)

وَإِذْ قُلْنَالَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، وَمَاجَعَلْنَا الرُّوْءَيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّفِيْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْلَمْمُونَةَ فِي الْقُرْ آنَ، وَنُحُوِّ فَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانَة كَبيرًا (٦٠) .

## شرح المفردات

الزعم: (بتثلیث الزای) القول المشکوك فی صدقه، وقد یستعمل بمعنی الكذب حتی قال ابن عباس: كل موضع فی كتاب الله ورد فیسه (زعم) فهو كذب ، لایملکون: أی لا یستطیعون كشف الضر: إزالته أو تحویله عنكم إلی غیركم، یدعون: أی ینادون، الوسیلة: القربة بالطاعة والعبادة، محذورا: أی یحذره و یحترس منه كل أحد، فی الكتاب: أی فی اللوح الحفوظ، والآیات: هی ما اقترحته قریش من جعل الصفا ذهبا، ومبصرة: أی ذات بصیرة لمن یتأملها و یتفكر فیها فظاموا بها: أی فکفروا بها وجعدوا، أحاط بالناس: أی أحاطت بهم قدرته فلا یستطیعون إیصال الأذی إلیك إلا بإذننا، والزؤیا هی ماعاینه صلی الله علیه وسلم لیلة أسری به من العجائب، والشجرة: هی شجرة الزقوم، والطغیان: تجاوز الحد فی الفجور والضلال.

### المعنى الجملي

هذه الآیات عود علی بدء فی تسفیه آراء المشرکین الذین کانوا یعبدون الملائکة والجن والمسیح وعزیرا ، إذ رد علیهم بأن من تدعونهم یبتغون إلی ربهم الوسیلة و یخافون عذابه ولا یملکون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، فادعونی وحدی لأنی أناالمالك لنفعكم وضرهم دونهم ؛ ثم بین أن قری الكافرین صائرة إما إلی الفناء والهلاك بعذاب للستئصال ، و إما بعذاب دون ذلك من قتل كبرائها وتسلیط المسلمین علیهم بالسی

واغتنام الأموال وأخذ الجزية ؛ ثم أردف ذلك ببيان أنه ما منعه من إرسال الآيات التي طلب مثلها الأولون كقولهم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الخ إلا أنه لوجاء بها ولم يؤمنوا لأصابهم عذاب الاستئصال كما أصاب من قبلهم ، أولم ينظروا إلى ما أصاب ثمود حين كذبوا بآيات ربهم وعقروا الناقة ، ثم قفي على ذلك بأن الله حافظه من قومه وأنه سينصره ويؤيده ، ثم أتبع ذلك بأن أمر الإسراء كان فتنة للناس وامتحانا لإيمانهم ، كما كان ذكر شجرة الزقوم في قوله : « إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ اللَّيْمِ » ثم تلا هذا بذكر تماديهم في العناد وأنه كما خوفهم وأنذرهم ازدادوا تماديا وطغيانا ، فلو أنزل عليهم الآيات التي اقترحوها لم ينتفعوا بها ، ومن ثم أجل عذابهم إلى يوم الوقت المعلوم .

## الإيضاح

(قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرعنكم ولا تحويلا) أي قل أيها الرسول لمشركي قومك الذين يعبدون من دون الله من خلقه : ادعوا أيها القوم الذين زعمتم أنهم أرباب وآلهة من دونه حين ينزل الضر بكم من فقر ومرض وتحوهما ، وانظروا هل يقدرون على دفع ذلك عنكم أو تحويله عنكم إلى غيركم؟ إنهم لا يقدرون على دفع شيء من ذلك ولا يملكونه ، و إنما يملكه و يقدر عليه خالفكم وخانقهم ، روى أنه لما ابتليت قريش بالقحط وشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله هذه الآية .

(أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة) أى هؤلاء الذين يدعوهم المشركون أر بابا وينادونهم لكشف الضر عنهم ــ يطلبون مجتهدين إلى ربهم ومالك أمرهم القرب إنيه بالطاعة والقربة. أخرج الترمذى وابن مردويه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « سلوا الله لى الوسيلة ، قالوا وما الوسيلة ؟ قال القرب من الله ؟ ثم قرأ هذه الآية » .

(أيهم أقرب) أى إن أقرب أولئك المعبودين إلى الله يدعوه يبتغى إليه الوسيلة والقرب منه ، و إذا كان العجز عن كشف الضرعنكم والافتقار إلى ربكم شأن أعلاهم وأدناهم ، فكيف تعبدونهم ؟ .

( و يرجون رحمته و يخافون عذابه ) أى و يرجون بأفعالهم للطاعة رحمته و يخافون بمخالفة أمره عذابه .

ثم ذكر العلة في خوفهم من العذاب فقال :

( إن عذاب ربك كان محذورا ) أى عذابه حقيق بأن يحذره كل أحد من الملائكة والأنبياء فضلا عن سواهما .

شم ذكر مآل الدنيا وأهلها نقال:

(و إن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا) أى وما من قرية من القرى التى ظلم أهلها بالكفر والمعاصى إلا نحن مهلكو أهلها بالفناء ومبيدوهم بالاستئصال قبل يوم القيامة ، أو معذبوها ببلاء من قتل بالسيف أو غير ذلك من صنوف العذاب ، بسبب ذو بهم وخطاياهم كما فال سمحانه عن الأم الماضية : « ومَا ظَامَنَاهُمْ \* وَلَكَنْ كَا نُوا أَنْهُسَهُمْ \* يَظْلُمُونَ » وقال : « فَذَاقَتْ وَ بَالَ المَاضِية : « ومَا ظَامَنَاهُمْ \* وَلَكَنْ كَا نُوا أَنْهُسَهُمْ \* يَظْلُمُونَ » وقال : « وَكَا يَنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ هَا خُسْراً » وقال : « وَكَا يَنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ هَا خُسْراً » وقال : « وَكَا يَنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ هَا كُولُهُمْ وَلَا هُمْ اللّهُ هُ اللّهُ وَلَا يَالَيْهُ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ هَا كَانَ عَاقِبَةً لَا اللّه عَنْ اللّهُ وَلَا يَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يَالُولُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ ا

(كان ذلك في الكتاب مسطورا) أى كان ذلك مثبتا في علم الله أو في اللوح المحفوظ. عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إن أول ماخلق الله القلم ، فقال له اكتب ، فقال ما أكتب ؟ قال اكتب المقدر وماهو كائن إلى يوم القيامة » أخرجه الترمذي .

وكان كفار قويش يقولون يا محمد : إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء منهم من سخرت له الريح ، ومنهم من كان يحيى الموتى ، فإن سرك أن نؤمن بك ونصدقك فادع ر بك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ، فأجاب الله عن هذه الشبهة بقوله :

( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ) أى إنه تعالى لو أظهر الله المعجزات القاهرة ثم لم يؤمنوا بها بل بقوا مصرين على كفرهم لاستحقوا عذاب الاستئصال كما هي سنتنا في الأمم السالفة ، لكن هـــــذا العذاب على هذه الأمة لا يكون، لأن الله يعلم أن فيهم من سيؤمنون أو يؤمن أولادهم ، فلم يجهم إلى ماطلبوا ولم يظهر لهم تلك المعجزات .

والخلاصة — إنه ما منعنا من إرسال الآية التي سألوها إلا تكذيب الأولين بمثلها ، فإن أرساناها وكذب بها هؤلاء عوجلوا ولم يمهلواكما هو سنة الله في عباده .

روى أحمد عن ابن عباس قال: «سأل أهل مكة النبى صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا ، وأن ينحى الجبال عنهم فيزرعوا ، فقيل له إن شئت أن نستأنى بهم ، و إن شئت أن يأتيهم الذى سألوا ، فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم من الأمم ، قال بل نستأنى بهم وأنزل الله ( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ) الآية » .

وأخرج البيهق فى الدلائل عن الربيع بن أنس قال : قال الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم «لو جئتنا بآية كما جاء بها صالح والنبيون ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم دعوت الله فأنزلها عليكم ، فإن عصيتم هلكتم فقالوا لاتريدها».

ثم بين أن الآيات التي التمسوها هي مثل آية ثمود وقد أوتوها واضحة بينة فكفروا بها فاستحقوا العذاب ، فكيف يتمنى مثلها هؤلاء على سبيل الاقتراح كما قال :

- ( وآتينا تمود الناقة مبصرة فظلموا بها ) أى وقد سألت تمود من قبل قومك الآيات فآتيناها ما سألت وجملنا لها الناقة حجة واضحة دالة على وحدانية من خلقها وصدق رسوله الذى أجيب دعاؤه فيها ، فكفروا بها ومنعوها شِرْبها وقتلوها ، فأبادهم الله وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر .
- وما نرسل بالآیات إلا تخویفا ) أی إن الله تعالی یخوف الناس بما شاء من الآیات لعلهم یعتبرون و یذکرون فیرجموا .

ذكر المؤرخون أن الكوفة رُجفت ( زلزات ) في عهد ابن مسعود فقال: أيها الناس إن ربكم يستعتبك فأعتبوه ، وروى أن المدينة زلزات في عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه مرات فقال عمر: أحدثتم والله، لئن عادت لأفعلن ولأفعلن وفي الحديث الصحيح « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، و إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، ولكن الله يخوف بهما عباده ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره - ثم قال: يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته ، يا أمة محمد والله لو محكتم قبيلا ولبكيتم كثيرا »

ثم قال سبحانه محرضا رسوله على إبلاغ رسالته ومخبرا له بأنه قد عصمه من الناس. (و إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس) أى واذكر إذ أوحينا إليك أن ربك هو القادر على عباده وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته ، فلا يقدرون على أمر إلا بقضائه وقدره ، وقد عصمك من أعدائك ، فلا يقدرون على إيصال الأذى إليك كما قال : « وَاللّهُ يَعْضِمُكَ مِنَ النّاس » .

وخلاصة ذلك — إن الله ناصرك ومؤيدك حتى تبلغ رسالته وتظهر دينه . قال الحسن : حال بينهم و بين أن يقتلوه ، و يؤيد هذا قوله تعالى : « وَ إِذْ كَيْكُرُ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُتْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَ يَمْكُرُ وَنَ وَ يَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَا كَرِينَ » .

وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس ) أى وما جعلنا الرؤيا التى أريتها ليلة الإسراء إلاامتحانا واختبارا للناس فأنكرها قوم وكذبوا بها وكفر كثير ممن كان آمن به ، وازداد الخنصون إيمانا .

روى البخارى فى التفسير عن ابن عباس إنها رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وهو قول سعيد بن جبير ومسروق وقتادة ، والعرب تقول رأيته بعينى رؤية ورؤيا .

( والشجرة الملعونة في القرآن ) أي وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس، فإنهم حين سمعوا : « إِنَّ شَجَرَاةَ الزَّقُومِ، طَعَامُ الْأَثْرِمِ» اختىفوا فقوم ازدادوا

إيمانا ، وقوم ازدادواكفراكأبى جيل قال: إن ابن أبى كبشة (يعنى النبى صلى الله عليه وسلم ) توعدكم بنار تحرق الحجارة ، ثم يزعم أنها تنبت شجرة وتعلمون أن النار تحرق الشجر ، وفال عبد الله بن الزَّبَعْرَى : إن محمدا يخوفنا بالزقوم وما الزقوم إلا التمر والزَّبْدُ ، فتزقموا منه ، وجعل يأكل من هذا بهذا .

وقد فات هؤلاء أن فى الدنيا أشياء كثيرة لاتحرقها النار، فهناك لوع من الحرير يسمى بالحرير الصخرى لاتؤثر فيه النار، بل هو يزداد إذا لامس النار نظافة، ومن ثم يلبسه رجال المطافئ في الدول الممدينة.

وكم فى الأرض من عجائب، وكم فى العوالم الأخرى من مثابيا ، فالأرض مملوءة نارا ، وما خلص من النار إلا قشرتها التى نعيش عليها ، وما من شجر أو حجر إلا وفيه نار ، والماء نفسه مادة نارية فنحو ثم منه اكسوجين وهو مادة تشتمل سريعا ، والتسع أدروجين ، فأرضنا نار وماؤنا نار وأشجارنا وأحجارنا ما ميئة بالنار وهذا العالم الذى نسكنه تتخلله النار .

والخلاصة — إن هؤلاء الشركين فتنوا بالرؤيا وفتنوا بالشجرة .

وقد وصفت هذه الشجرة بكونها منعونة ولا ذنب لهـا ، للعن الكفار الذين يأكلونها ، توسعا في الاستعمال وهو كثير في كلام العرب .

( ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ) أى ونخوفهم بمخاوف الدنيا والآخرة ، فما يزيدهم التخويف إلا تماديا فى الطغيان والضلال ، فلو أننا أنزلنا عليهم الآيات التى اقترحوها لم يزدادوا بها إلا تمردا وعنادا واستكبارا فى الأرض ، وفعل بهم مافعل بأمثالهم من الأم الفابرة من عذاب الاستئصال ، لكن قد سبقت كابتنا بتأخير العذاب عنهم إلى حلول الطامة الكبرى .

والكلام مسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم عما عسى يعتريه من عدم الإجابة. إلى إنزال الآيات المقترحة لمخالفتها للحكمة ، من الحزن لطعن الكفار بذر بما يقولون لوكنت رسولا حقا لأتيت بمثل هذه المعجزات التي أتى بها من قبلك من الأنبياء .. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَا ئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ ، قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى ۖ لَئَنْ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (٦٦) قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى ۖ لَئَنْ أَخَرْ تَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ لَا خَتَنِكَنَ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً (٦٢) قَالَ اذْهَبْ أَخَرْ تَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ لَا خَتَنِكَنَ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً (٦٢) قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا (٣٣) وَاسْتَفُرْزُ مَنِ اسْتَطَعَنْتَ مِنْهُمْ فِإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا (٣٣) وَاسْتَفُرْزُ مَنِ اسْتَطَعَنْتَ مِنْهُمْ فِإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ عِلَيْهِمْ بِخَيْدِكِ وَرَجِلِكَ وَسَارَ لَهُمْ فِي الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا (٢٤) وَالْأَمْوِلَ وَالْا وَالْأُولِا وَالْا وَلاَدِ وَعِدْهُمُ وَمَا يَعِدِهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا (٢٤) إِنَّ عَلَيْهِمْ مُ عَلَيْهِمْ أَلْمَانُ وَكُنَى بِرِبِّكَ وَكِيلاً (٢٥) .

## شرح المفردات

أرأيتك: أى أخبرنى ، هـذا الذى كرّمت على : أى أهذا الذى كرمته على . قاله احتقارا واستصغارا لشأنه ، لأحتنكن من قولهم حنك الدابة واحتنكها: إذا جعل فى حنكها الأسفل حبلا يقودها به ، كأنه يملكهم كما يملك الفارس فرسه بلجامه ، اذهب: أى امض لشأنك فقد خليتك وماسوّلت لك نفسك ، وموفورا : أى مكملا لايدخر منه شىء من قولهم فر والصاحبك عرضه فرة : أى أكمله له قال :

ومن يجمل المعروف من دون عرضه يفره ومن لايتق الشتم يشتم ويتال أفزة الخوف واستفزه: أى أزعجه واستخفه ، بصوتك : أى بدعائك بلى معصية الله ، وأجلب عليهم : أى صح عليهم من الجلبة وهى الصياح ، ويقال أجلب على العدو إجلابا إذا جمع عليه الخيول ( والخيل هنا الفرسان ) كا جاء فى قوله صلى الله عليه وسم فى بعض غزواته لأصحابه « ياخيل الله اركبى » والرّجل : واحده راجل كركب وراكب ، والغرور : تزيين الباطل بما يظن أنه حق ، والوكيل : الحافظ والرقيب .

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في محنة من قومه إذ كذبوه وتوعدوه حين حدثهم بالإسراء وشجرة الزقوم، وأنهم نازعوه وعاندوه واقترحوا عليه الآيات حسدا على ما آناه الله من النبوة ، وكبرا عن أن ينقادوا إلى الحق ـ بين أن هذا ليس ببدع من قومك ، فقد لاقى كثير من الأنبياء من أهل زمانهم مثل ما لاقيت ؛ ألا ترى أن آدم عليه السلام كان في محنة شديدة من إبليس ، وأن الكبر والحسد هما اللذان حملاه على الخروج من الإيمان والدخول في الكفر ؛ والحسد بلية قديمة ومحنة عظيمة للخلق .

### الإيضاح

ذكر سبحانه قصص آدم فى سبع سور: البقرة . الأعراف . الحجر. الإسراء . الكهف . طه . ص . وقد نقدم الـكالام فيها فيما سلف من تلك السور؛ وها نحن أولاء نفسرها فى هذه السورة .

(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟) أى واذكر أيها الرسول لقومك عداوة إبليس لآدم وذريته ، وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم ، فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجود فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له افتخارا عليه واحتقارا له وقال أأسجد لمن خلقته من الطين وأنا مخلوق من الناركا جاء فى الآية الأخرى : « أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَمَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طينِ » فكفر بنسبة ربه إلى الجور بتخيله أنه أفضل من آدم من قِبَل أن الفروع ترجع إلى الأصول ، وأن النار التي هى أصله أكرم من الطين الذي هو أصل آدم ، وقد فاته أن الطين أنفع من النار ؛ ولئن سلم غير هذا فالأجسام كلها من جنس واحد ، والله هو الذي أوجدها من العدم ، ويفضل بعضها على بعض. عما يحدث فيها من الأعراض .

و (قال) أيضا لر به جرأة وكفرا والرب يحلم و يُنظِر .

(أرأيتك هذا الذي كرمت على ؟) أي أخبرني أهذا الذي كرمته على ؟ وهل يوجد مايدعو إلى تفضيله على ، وهذا كلام قاله على وجه التعجب والإنكار .

( لَمْنَ أَخْرَتَنَى إِلَى يَوْمُ القَيَّامَةُ لَأَحْتَنَكُنَ ذَرِيَتُهُ إِلَا قَلَيْلًا ) أَى لَمْنَ أَنظُرَتَنَى لَأَصْلَنَ ذَرِيَتُهُ إِللَّهُ بَقُولُهُ : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَأَصْلَنَ ذَرِيْتُهُ إِللَّهُ بَقُولُهُ : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَلْمُ اللَّهُ بَقُولُهُ : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَلْمُ اللَّهُ بَقُولُهُ : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَلْمُ اللَّهُ بَقُولُهُ : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَا لِللَّهُ اللَّهُ بَقُولُهُ : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَا لِللَّهُ اللَّهُ اللّ

ولعل إبليس حكم هذا الحركم على ذرية آدم إما بالسماع من الملائكة حين قالوا « أَتَجْعَلُ فِيهاَ مَن يُفْسِدُ فِيهاَ وَ يَسْفَكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ » أو بالقياس على ما رأى من آدم حين وسوس له فلم يجد له عزماً .

ثم ذكر سبحانه أنه أجابه إلى النظرة وأخره إلى يوم الوقت المعلوم .

(قال اذهب فمن تبعث منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا) أى قال له سبحامه : امض لشأنك الذى اخترته ، ولما سولنه لك نفسك ، وقد أخرتك ، وهذا كما تقول لمن مخالفك : افعل ما تريد .

فمن أطاعك من ذرية آدم وضل عن الحق ، فإن جزاءك على دعائك إياهم ، وجزاءهم على اتباعهم لك وخلافهم أمرى جزاء موفور لاينةص لكم منه شيء ، عا تستحقون من سيء الأعمال ، وما دنستم به أنفسكم من قبيح الأفعال .

ونحو الآية قوله: « فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ. إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْـُلُومِ ».

( واستفزز من استطعت منهم بصوتك ) أى قال تعالى مهددا له : استخف وأزعج بدعائك إلى معصية الله ، ووسوستك من استطعت من ذرية آدم .

( وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ) أى واجمع عليهم من ركبان جندك ومشاتهم من تجلب بالدعاء إلى طاعتك والصرف عن طاعتى ، ومثل هــذا الأسلوب يراد به التشمير فى الأمر والجد فيه والتسلط على مرض يغويه ، وكأن فارسا مغوارا وقع

على قوم فصوت بهم صوتا مزعجا من أماكنهم ، وأجلب عليهم بجند من خيالة ورجالة حتى استأصلهم .

قال مجاهد: ماكان من راكب يقاتل فى معصية الله فهو من خيل إبليس ، وماكان من راجل فى معصية الله فهو من خيل إبليس ، وماكان من راجل فى معصية الله فهو من رجّالة إبليس . وفال آخرون : ليس للشيطان خيل ولا رجالة ، و إنما يراد بهما الأتباع والأعوان من غير ملاحظة لكون بعضهم ماشيا و بعضهم راكبا .

(وشاركهم فى الأموال) بحثهم على كسبها من غير السبل المشروعة و إنفاقها فى غير الطرق التى أباحها الدين ، ويشمل ذلك الربا والغصب والسرقة وسائر المعاملات الفاسدة .

قال الحسن : مرهم أن يكسبوها من خبيث و ينفقوها في حرام .

(والأولاد) بالحث على التوصل إليهم بالأسباب المحرمة وارتكاب مالايرضي الله.

و إجمال القول فيــه ـــ إن كل مولود ولدته أنثى عصى الله فيه بإدخاله فى غير الله الذي ارتضاه، أو بالزن بأمه أو بوأده أو بقتله أو غــير ذلك فقد شارك إبليس فيه مَن وُلد ذلك الولد له أو منه.

( وعدهم ) بما يستخفهم و يغرهم من المواعيد الباطلة ، كوعدهم بأن لاجنة ولانار أو بأن الآلهة تشفع لهم ، أو بالكرامة على الله بالأنساب الشريفة ، مع ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم « يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغنى عنك من الله شيئا » أو بالتسويف في التو بة ، أو بإيثار العاجل على الآجل أو نحو ذلك .

وخلاصة ذلك — إنه يغويهم بأن لاضرر من فعل هذه المعاصى ، فإنه لاجنة ولانار ، ولا حياة بعد هذه الحياة ، و إنها سبيل اللذة والسرور ، ولا حياة الاإنسان إلا بها ، فتفويتها غبن وخسران .

خذوا بنصيب من سرور ولذة فكل وإن طال المدى يتصرم

وينفرهم من الطاعة بأن لا فائدة فيها ، إذ لا رجعة بعد هذه الحياة ، فهى عبث محض ، فهذه بعض تلبيسات الشيطان وهذه خدعه .

( وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ) لأنه لا يغنى عنهم من عقاب الله شيئا إذا نزل بهم ، فمواعيده خدعة و باطل يزينها لهم و يلبسها ثوب الحق ، كما فال إبليس إذ حصحص الحق يوم يقضى ربك بالحق : « إِنَّ الله وَعَدَ كُمْ وَعْدَ الحُقِّ وَوَعَدْ تُكُمْ فَأَخْلَفُتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلاَّ أَنْ دَعَوْ تُكُمُ فَاسْتَجَبْتُمُ فِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ » .

( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) أى إن عبادى الذين أطاعونى فاتبعوا أمرى وعصوك ، ليس لك عليهم تسلط ، فلا تقدر أن تغويهم وتحملهم على ذنب لايغفر ، فإنى قد وفقتهم بالتوكل على ، فكفيتهم أمرك .

(وكفى بربك وكيلا) فهم يتوكلون عليه ويستمدون منه العون فى الخلاص من إغوائك ووسوستك .

وفى الآية إيماء إلى أن الإنسان لايمكنه أن يحترز بنفسه من مواقع الضلال ، و إنما المعصوم من عصمه الله .

 لَكُمُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا (٦٩) وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (٧٠) .

#### شرح المفردات

يزجى: أى يسوق حينابعد حين ؛ والراد أنه يجريه ، وفضله: هو رزقه ، والمراد بالضر: خوف الغرق بتقاذف الأمواج، وضل: غاب عن ذكركم ، والخسف والخسوف: دخول الشيء في الشيء ؛ يقال عين خاسفة إذا غابت حدقتها في الرأس ، وعين من الماء خاسفة: أى غائرة الماء ، وخسفت الشمس : أى احتجبت ، وكأنها غارت في السحاب ، والحاصب : الربح التي ترمى بالحصباء والحجارة ، والقاصف : الربح تقصف الشجر وتكسره ، والتبيع : النصير والمهين ، وحملته على فرس : أى أعطيته إياها ليركبها .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر فى الآية السالفة أنه هو الحافظ الكالى المعبد المؤمن من غواية إبليس، وأنه لا يستطيع أن يمسه بسوء — قنى على ذلك بذكر بعض نعمه تعالى على الإنسان التي كان يجب عبيه أن يقابلها بالشكران لا بالكفران، وهو الذي يرى دلائل قدرته فى البر والبحر، فهو الذي يزجى له الفلك فى البحر لتنقل له أرزاقه وأقواته من بعيد المسافات، لكنه مع هذا هو كفور للنعمة إذا مسه الضر دعا ربه، و إذا أمن أعرض عنه وعبد الأصنام والأوثان، فهل يأمن أن يخسف به الأرض، أو يرسل عليه حاصبا من الريح فى البر، أوقاصفا من الريح فى البحر فيغرقه بكفره، وهل نسى أنه فضاه على جميع الخلق، و بسط له الرزق، أفلا يفرده بالعبادة ويخبت له كفاء تلك النعم المتظاهرة عليه ؟

## الإيضاح

( ربكم الذى يزجى لـكم الفلك فى البحر اتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما ) أى إن ربكم أيها القوم هو القادر الحسكيم الذى يجرى لـكم لنفعكم السفن فى البحر بالربح اللينة أو بالآلات البخارية أوالسكهر بية لتسهيل نقل أقواتكم وحاجكم من إقليم إلى آخر من أقصى المعمورة إلى أدناها ، والعكس بالعكس ، ونقل أشخاصكم من قطر إلى قطر ابتغاء للرزق أو لسياحة ورؤية مظاهر السكون على اختلاف الأصقاع مما يرشد إلى باهر القدرة ، ووافر النعمة عليكم إنه كان بكم رحيا ، إذ سهل مافيه الفوائد المرجوة لـكم فى هذد الحياة .

ثم خاطب الكفار بقوله:

(وإذا مسكم الضرفى البحرضل من تدعون إلا إياه) أى وإذا نالتكم الشدة والجهد فى البحر ذهب عن خواطركم كل من تدعونه وترجون نفعه من صنم أو جن أو ملك أو بشر أو حجر فلا تذكرون إلا الله ، ولا يخطر على بالكم سواه لكشف ما حل بكم .

وخلاصة ذلك — إِنكم إذا مسكم الضر دعوتم الله منيبين إليه مخلصين له الدين .

( فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ) أى ومن عجيب أمركم أنكم حين دعوتموه وأغاثكم وأباب دعاءكم ونجاكم من هول ماكنتم فيه فى البحر أعرضتم عن الإخلاص ورجعتم إلى الإشراك به كفرا منكم بنعمته .

ثم علل هذا الإعراض بقوله:

(وكان الإنسان كفورا) أى وكانت سجية الإنسان وطبيعته أن ينسى النعم ويجحدها إلا من عصم الله .

وخلاصة ما سلف — إنهم حين الشدائد يتمسكون برحمة الله ، وحين الرخاء يعرضون عنه .

ثم حذر من كفران نعمته فقال :

(أَفَامِنتُم أَنْ يَحْسُفُ بَكُم جَانِبِ البِر أَو يُرسَلُ عَلَيْكُم حَاصِبًا ثُمْ لَا تَجَدُوا لَكُمْ وَكَيلا ؟) أَى أَخْسِبْتُم أَنْكُم بَخْرُوجِكُم إلى البر أَمِنتُم مِن انتقام الله وعذابه ، فهو إن شاء خسف بكم جانب البر وغيبه فى أعماق الأرض وأنتُم عليه ، و إن شاء أمطر عليكم حجارة من السماء تقتلكم كما فعل بقوم لوط ، ثم لا تجدوا لكم وكيلا تكون إليه أموركم فيحفظكم من ذلك أو يصرفه عنكم غيره ، جل وعلا .

وخلاصة ذلك — إن لم يصبكم بالهلاك من تحتكم بالخسف أصابكم من فوقكم بريح يرسلها عليكم فيها الحصباء يرجمكم بها، فيكون أشد عليكم من الغرق في البحر . (أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أحرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لسكم علينا به تبيعا ) أى أم أمنتم أيها المعرضون عنا بعد ما اعترفتم بتوحيدنا في البحر حتى خرجتم إلى البر — أن يعيدكم فيه مرة أخرى فيرسل عليكم ريحا تقصف السوارى وتغرق المراكب بسبب كفركم و إعراضكم عن الله ، ثم لا تجدوا لسكم نصيرا يعينكم و يأخذ بثأركم .

قال قتادة: أى لا تخاف أحدا يتبعنا بشىء مما فعلنا ، يريد. إنكم لا تجدون ثائرا يطلبنا بما فعلنا انتصارا منا أو دركا للثأر من جهتنا ، وفى معنى الآية قوله: « فَسَوَّاهَا وَلاَ يَحَافُ مُعْتَبَاهَا » .

وفى الآية وعيد أيما وعيد فكا أنه قيل : ننتقم منكم من غير أن يكون لكم نصير يدفع عنكم شديد بأسنا .

( ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) أى ولقد كرمنا بنى آدم بحسن الصورة واعتدال القامة والعقل ، فاهندى إلى الصناعات ومعرفة اللغات وحسن التفكير فى وسائل المعاش والتسلط على ما فى الأرض وتسخير مافى العالم العنوى والسفلى ، وحملناهم على الدواب والقطر والطائرات ولمنطود (واحدها منطاد) والسفن ، ورزقناهم من الأغذية النباتية والحيوانية ، وفضناهم على كثير من الخلق بالغلبة والشرف والكرامة ، فعليهم

ألا يشركوا بربهم شيئًا ، ويرفضوا ماهم عليه من عبادة غيره من الأصنام والأوثان ـ والمراد بالكثير من عدا الملائكة عليهم السلام .

والخلاصة — إن فى الآية حثا للانسان على الشكر ، وألا يشرك بربه أحدا ، لأنه سخر له ما فى البر والبحر وكلاً ه بحسن رعايته ، وهداه إلى صنعة الفلك لتجرى فى البحر ، ورزقه من الطيبات ، وفضله على كثير من المخاوفات .

يَوْمَ نَدْعُوكُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمْ ، فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ عَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً (٧٧) وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهِ أَعْمَى فَهُو فَي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُ سَبِيلاً (٧٧) وَإِنْ كَا دُوَا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُ سَبِيلاً (٧٧) وَإِنْ كَا دُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرَى عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لاَ تَخْذُوكَ خَلِيلاً (٣٧) وَلُولاً أَنْ ثَبَتَنَاكُ لَقَدْ كِدْتَ تَرْ كُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً (٤٧) إِذًا لاَ ذَقْنَاكَ صَعْفَ الْمُعَلِقُ وَصَعْفَ المَامَتِ ثُمَّ لاَ تَجَدُ لَكَ عَلَيْنًا نَصِيرًا (٥٧) وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفَرَ وَنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لاَ يَلْبَمُونَ خِلاَفَكَ لِيَسْتَفَرَ وَنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لاَ يَلْبَمُونَ خِلاَفَكَ لِيسَتَفَرَ وَنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لاَ يَلْبَمُونَ خِلاَفَكَ لِيسَتَفَرَ وَنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لاَ يَلْبَمُونَ خِلاَفَكَ لِللْفَتَونَ وَلاَ تَكِدُ لِلللّهُ وَلَا لَا يَلْبَعُونَ خِلاَفَكَ مِنْ رُسُلْنَا وَلاَ تَجِدُ لِلللّهُ وَلاَ لَا كَانُولُ اللّهِ وَلِكُ مِنْ رُسُلْنَا وَلاَ تَجَدُدُ لِلللّهُ لَكُولًا لاَهُ وَلِكُ مِنْ رُسُلْنَا وَلاَ تَجَدُدُ لِللللّهُ وَلِلاّ (٧٧) سُنَةً مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْدَلَاكَ مِنْ رُسُلْنَا وَلاَ تَجَدُدُ لِسُلْنَا وَلاَ لاَيْكُ وَلِيلًا (٧٧) .

#### شرح المفردات

إمامهم: هو كتابهم فهو كقوله « وَكُلَّ شَيْءً أَدْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ » والفتيل: الخيط المستطيل في شق النواة، و به يضرب المثل في الشيء الحقير التافه ، ومثله النقير والقطمير ، أعمى: أي أعمى البصيرة عن حجة الله و بيناته ، والركون إلى الشيء: الميل إلى ركن منه ، ضعف الحياة: أي عذابا مضاعفا في الحياة الدنيا ، وضعف المات: أي

عذابا مضاعفا فى الممات فى القبر و بعد البعث، ونصيرا: أى معينا يدفع عنك العذاب، لا يبشون : أى لا يبقون ، خلفك : أى بعدك ، سنة من قد أرسلنا : أى سنتنا بك سنة الرسل قبلك ، تحويلا : أى تغييرا .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر جل ثناؤه أحوال بنى آدم فى الدنيا، وذكر أن الله أكرمهم على كثير من خلقه ، وفضله عليهم تفضيلا — فصل فى هذه الآيات تفاوت أحوالهم فى الآخرة مع شرح أحوال السعداء، ثم أردفه بما يجرى مجرى تحذير السعداء من الاغترار بوساوس أرباب الضلال والانخداع بكلامهم المشتمل على المكر والتلبيس، ثم قنى على ذلك ببيان أن سنته قد جرت بأن الأم التى تلجىء رسلها إلى الخروج من أرضها لا بد أن يصيبها الوبال والنكال.

# الإيضاح

( يوم ندعو كل أناس بإمامهم ) أى اذكر لهم ذلك اليوم يوم ندعو كل أناس ومعهم كتابهم الذى فيه أعمالهم التى قدموها ، ولا ذكر للأنساب حينئذ لأنها مقطوعة فلا يقال يابن فلان ، و إنما يقال ياصاحب كذاكما قال تعالى « فَارَأَ نُسَابَ رَيْنَهُمْ يُوْمَئِذِ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ » .

والخلاصة : إن المعول عليه يومئذ الأعمال والأخلاق والآراء والعقائد النفسية التي تعرس في النفوس لا الأنساب ، لأن الأولى باقية والثانية فانية .

( فهن أوتى كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم ) أى فمن أعطى كتاب عمله بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم مبتهجين فرحين بم فيه من العمل الصالح، ونحو الآية قوله « فَأَمَّا مَنْ أُو تِى كِتَابَهُ بِيمَيِنِهِ فَيَةُولُ هَاوَّهُ الْوَرَءُوا كِتَابِيَهُ » .

( ولا يظلمون فتيلا ) أي ولا ينقصون شيئًا من أجور أعمالهم ، وقد ثبت

فى علم الكيمياء أن وزن الذرات التى تدخل فى كل جسم هى بنسب معينة ، فلو أن ذرة واحدة فى عنصر من العناصر الداخلة فى تركيب أى جسم من النبات أو الحيوان أو الجاد نقصت عن النسبة المقدرة لتكوينه لم يتكون ذلك الخاوق .

وخالق الدنيا هو خانق الآخرة ، فالظلم مستحيل هناك كما استحال.هنا في نظم الطبيعة ، فما أجل قدرة الله وما أعظم حكمته في خلقه ! .

( ومن كان في هذه أعي فهو في الآخرة أعي وأضل سبيلا ) أى ومن كان في دار الدنيا أعي القاب لا يبصر سبل الرشد ، ولا يتأمل حجج الله و بيناته التي وضعها في صحيفة الكون وأمر بالتأمل فيها — فهو في الآخرة أعي لا يرى طريق النجاة ، وأضل سبيلا منه في الدنيا ، لأن الروح الباقي بعد الموت هو الروح الذي كان في هذه الحياة الدنيا ، وقد خرج من الجسم وكأنه ولد منه كما تلد المرأة الصبي ، وكما يشمر النخل الثمر والأشجار الفواكه ، وما الثمر والفواكه إلا ماكان من طباع الشجرة ، فهكذا الروح الباقي هو هذا الروح نفسه قد خرج بجميع صفاته وأخلاقه وأعماله ، فهو ينظر إلى نفسه و ينفر أو ينشرح على حسب ما يرى ، وما الثمر وأبعد مدى في الضلال ، لأن آلات العلم والعمل قد عطلت و بقي فيه منقبه و مثالبه ولا قدرة على الزيادة في الأولى ولا النقص في الثانية .

و بعد أن ذكرسبحانه درجات الخلق فىالآخرة وشرح أحوال السعداء، أردفه بتحذيرهم من وساوس أرباب الضلال والخديعة بمكرهم فقال :

( و إن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لنفترى علينا غيره ) أى و إن المشركين قار بوا بخداعهم أن يوقعوك فى انفتنة بصرفك عما أوحيناه إليك من الأحكام ، لتتقوّل علينا غير الذى أوحيناه إليك مما اقترح عليك .

أخرج ابن إسحق وابن مردويه وغيرها عرف ابن عباس « أن أمية بن خلف وأبا جهل ورجالاً من قريش أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تعال فتمسح

بَا لَمْتَنَا وَنَدْخُلُ مَعْكُ فَى دَيْنَكُ ، وَكَانَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَشْتَدُ عَلَيه فَرَاقَ قَوْمِهُ وَ يَحْبِ إِسَلَامِهِمْ فَرَقَ لَمْمَ فَأَنْزَلَ الله هَذَهُ الآية إلى قوله نَصِيرًا .

وعن سعيد بن جبير فال: «كن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود. في طوافه فمنعته قريش وقالوا: لاندعك تستلم حتى تلم بآ لهتنا. فحدث نفسه وقال: ما على أن ألم بها بعد أن يَدَعوني أستلم الحجر والله يعلم إنى لها كاره، فأبي الله ذلك وأنزل عليه هذه الآية:

( و إذا لاتخذوك خليلا ) أى ولو اتبعت ما يريدون لاتخذوك خبيلا ووليا لهم وخرجت من ولايتي .

( ولولا أن ثبتناك لقدكدت تركن إليهم شيئا قليلا ) أى ولولا تثبيتنا إياك وعصمتك عما دعوك إليه لقاربت أن تميل إلى ما يرومون .

وخلاصة ذلك -- إنك كنت على أهبة الركون إليهم ، لا لضعف منك ، بل الشدة مبالغتهم فى التحيل والخداع، ولكن عنايتنا بك منعنك أن تقرب من الركون فضلاعن أن تركن إليهم .

وفى هذا تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يهم بإجابتهم ولم يقرب من ذلك . ثم توعده على ذلك أشد الوعيد فقال :

( إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ) أى ولو فعلت ذلك لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات أى ضاعفنا لك العذاب فى الدنيا والآخرة، فهو صلى الله عليه وسلم لو ركن إليهم يكون عذابه ضعف عذاب غيره ، لأن الذنب من العظيم يكون عقابه أعظم ، ومن ثم يعاقب العلماء على زلاتهم أشد من عقاب العامة ، لأنهم يتبعونهم .

ونظير ذلك من وجه ما جاء فى نسائه صلى الله عليه وسلم من قوله « يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْـكُنَّ بِفَا حِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ كَمَا الْعَذَابُ ضِعْمَيْنِ » .

وخلاصة ذلك — إنك لو مكنت خواطر الشيطان من قىبك ، وعقدت على

الركون همّك ، لاستحققت تضعيف العذاب عليك فى الدنيا والآخرة ، ولصار عذابك مثلى عذاب المشرك فى الدنيا ومثلى عذابه فى الآخرة .

وقد ذكروا فى حكمة هذا \_ أن الخطير إذا ارتكب جُرما وخطا خطيئة يكون سببا فى ارتكاب غيره مثله والاحتجاج به ، فكأنه سن ذلك ، وقد جاء فى الأثر \_ « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » .

( ثم لا تجد لك علينا نصيرا ) أي ثم لا تجد من يدفع العذاب أو يرفعه عنك .

روى عن قتادة أنه قال : « لما نزل قوله: و إن كادوا ليفتنونك الخ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكانى إلى نفسى طرفة عين » فينبغى للمؤمن أن يتدبرها حين تلاوتها ، ويستشعر الخشية ، ويستمسك بأهداب دينه ويقول كما قال النبى صلى الله عليه وسلم « اللهم لا تكانى إلى نفدى طرفة عين » .

(و إن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها) أى ولقد كاد أهل مكة يزعجونك ويستخفونك بعداوتهم ومكرهم من الأرض التي أنت فيها ليخرجوك منها ، بما فعلوه من حصرك والتضييق عليك ووقع ذلك بعد نزول الآية وصار ذلك سببا لخروجه صلى الله عليه وسلم .

( و إذا لايلبثون خلافك إلا قليلا ) أى ولو استفزوك فخرجت لا يبقون بعدك إلا زمانا قليلا .

وفى هذا وعيد لهم بإهلاكهم بعد خروجه بقليل ، وقد تحقق ذلك بإفناء صناديد قريش فى وقعة بدر لثمانية عشر شهرا من ذلك التاريخ .

(سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا) أى هكذا عادتنا فى الذين كفروا برسلنا وآذوهم بخروج الرسول من بين أظهرهم أن يأتيهم العذاب ، ولولا أنه صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة لجاءهم من النقم ما لاقبل لهم به ، ومن ثم قال تعالى: « وَما كَانَ ماللهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ » الآية .

( ولا تجد لسنتنا تحويلا ) أى إن ما أجرى الله به العادة لايتسنى لأحد سواه أن يغيره ولا أن يحوله .

## شرح المفردات

دلوك الشمس: زوالها عن دائرة نصف النهار، والفسق: شدة الظلمة، وقرآن الفجر: أى صلاة الصبح، كان مشهودا: أى تشهده شواهد القدرة و بدائع الحكمة وبهجة العالم العلوى والسفلى، فمن ظلام حالك أزاله ضوء ساطع ونور باهر، ومن نوم وخود إلى يقظة وحركة وسعى إلى الأرزاق، فسبحان الواحد الخلاق، وهل هناك منظر أجمل فى نظر الرأى من ظهور ذلك النور ينفلت من خلال الظلام الدامس يدفعه بقوة ليضىء العالم بجماله، ويقظة النوام وحركتهم على ظهر البسيطة وقد كانوا فى سكون، فهى حياة متجددة بعد موت وغيبو بة للحواس، والتهجد:

الاستيقاظ من النوم الصلاة ، نافلة : أى فريضة زائدة على الصلوات الخس المفروضة عليك، والمقام المحمود : مقام الشفاعة العظمى حين فصل القضاء ، حيث لا أحد إلا وهو تحت لوائه صلى الله عليه وسلم ، والسلطان : الحجة البينة ، والنصير: الناصر والمعين ، زهق : أى زال واضمحل ، نأى بجانبه : أى لوى عطفه عن الظاعة وولاها ظهره ، وشاكلته : أى مذهبه وطريقته التي تشاكل حاله في الهدى والضلال، ويتوسا : أى شديد اليأس والقنوط من رحمة الله ، وأهدى سبيلا : أى أسد طريقة وأقوم منهجا .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر كيد الكفار واستفزازهم لرسوله صلى الله عليه وسلم ليخرجوه من أرضه ، وسلاه بما سلاه به \_ أمره بالإقبال على ربه بعبادته لينصره عليهم ، وألا يبالى بسعيهم وألا يلتفت إليهم ، فإنه يدفع مكرهم وشرهم ويجعل يده فوق أيديهم ، ودينه عاليا على أديانهم ، ثم وعده بما يغبطه عميه الخلق أجعون من المقام المحمود ، ثم بين أن ما أنزل عليه من كتاب ربه فيه الشفاء للقلوب من الأدواء النفسية والأمراض الاعتقادية ، كما أنه يزيد الكافرين خسارة وضلالا ، لأنه كما نزلت عليه آية ازدادوا بها كفرا وعتوا .

## الإيضاح

( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) أى أدّ الصلاة المفروضة عايك. بعد دلوك الشمس وزوالها إلى ظلمة الليل ، ويشمل ذلك الصلوات الأربعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء .

( وقرآن الفجر ) أى صلاة الصبح ، وقد بينت السنة المتواترة من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم تفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم بما تلقوه خلفا عن سلف قرنا بعد قرن .

وقد تقدم في سورة البقرة أن المراد بإقامة الصلاة أداؤها على الوجه الذي سنه الدين ، والنهج الذي شرطه من توجيه القلب إلى مناجاة الرب والخشية منه في السر والعلن ، مع اشتالها على الشرائط والأركان التي أوضحها الأئمة المجتهدون ؛ والصلاة اب العبادة لما فيها من مناجاة الخالق والإعراض عن كل ما سواه ودعائه وحده ، وهذا هو منح كل عبادة ، وفي الحديث « اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

(إن قرآن الفجر كان مشهودا) أى فنى الفجر تجتمع ملائكة الليل وملائكة اللنهار وتشهدها جميعا ، ثم يصعد أولئك ويقيم هؤلاء ، روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسم قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر ، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم رهم وهو أعلم بكم ، كيف تركتم عبادى ؟ فيقونون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون» وروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : « (وقرآن الفجر أن الفجر كان مشهودا) فال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» وقد يكون المراد كما قال الراد كما قال الراد كما قال الراد كما قال المائك الذي يزيله النور الساطع ، وهناك يقظة النوم بعد الخمود والغيبو بة عن الحس إلى نحو ذلك من مظاهر القدرة في الملك والمكوت ، الخمود والغيبو بة عن الحس إلى نحو ذلك من مظاهر القدرة في الملائكة والروح» .

( ومن الليل فتهجد به ) أى واسهر بعض الليل وتهجد به ، وهو أول أمر اله بقيام الليل زيادة على الصلوات المفروضة . روى مسلم عن أى هريرة « أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أى الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال صلاة الصبح » وقد ثبت في صحيح الأحاديث عن عائشة وابن عباس وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد بعد نومه .

( نافلة لك ) أى إمها مخصوصة بك وحدك دون الأمة ، فهى فريضة عليك ومندو بة فى حق أمتك .

(عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) أى افعل هذا الذى أمرتك ، لنقيمك يوم القيامة مقاما يحمدك فيه كل الخلائق وخالقهم تبارك وتعالى .

قال ابن جرير : قال أكثر أهل العلم : ذلك هو المقام الذى يقومه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة فى ذلك اليوم .

أخرج النسأني والحاكم وجماعة عن حذيفة رضى الله عنه قال: «يجمع الله الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعى وينفذهم البصر حفاةً عراةً كما خلقوا ، قياما لا تكلم نفس إلا بإذنه ، فينادى يا محمد ، فيقول (لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك ، والمهدى من هديت ، وعبدك بين يديك ، و بك و إليك ، لاملجأ ولامنجى منك إلاإليك ، نباركت وتعاليت ، سبحانك رب الببت ) فهذا هو المقام المحمود الذى ذكره الله »اه .

وروى البخارى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام الحجمود الذي وعدته ، حات له شفاعتي » .

وروى النرمذى عن أبى سعيد اُلخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، و بيدى لواء الحمد ولا فخر ، ومامن نبى يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائى » الحديث .

وسر هـذا — أن الهداة فى الأرض وهم الأنبياء ومن سلك نهجهم من الأثمة والعلماء لاتشرق قلوبهم إلا بتوجههم إلى الله فى أوقات الصلوات ، فإذا قاموا للخلق عامين أشرقت مرايا نفوسهم الصافية على من يدعونهم من العباد فنضىء نفوسهم فيستجيبون لدعوتهم ويكون لهم المقام المحمود بينهم والثناء العظيم الذى هم له أهل ، فيستجيبون لدعوتهم ويكون لهم المقام المحمود بينهم والثناء العظيم الذى هم له أهل ، إلى أنهم يحسون فى أنفسهم سرورا ولذة و بهجة ورضا ، فيحمدون مقامهم ، كاحمدهم الناس من حولهم ، والله والملائكة من فوقهم .

لاجرم أن هذا المقام المحمود بالرشد والإرشاد يتبعه مقام الشفاعة ، إذ لاشفاعة في الآخرة إلا على مقدار ما أوتى المشفوع له في الدنيا من علم وخلق ، ولله في الشفاعة ما يشاء من غفران و إعلاء درجات .

( وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ) أي وقل داعيا : رب أدخلني في كل مقام تريد إدخالي فيه في الدنيا وفي الآخرة مدخلا صادقا أي يستحق الداخل فيه أن يقال له أنت صادق في قولك وفعلك ، وأخرجني من كل ماتخرجني منه مخرج صدق أي يستحق الخارج منه أن يقال له أنت صادق .

وخلاصة ذلك — أدخلنى إدخالا مرضيا كإدخالى للمدينة مهاجرا ، و إدخالى مكة فاتحا و إدخالى مكة فاتحا و إدخالى فى القبر حين الموت ، وأخرجنى إخراجا محفوظا بالكرامة والرضا كإخراجى من مكة مهاجرا وإخراجى من القبر للبعث .

ثم سأل الله القوة بالحجة والتسلط على الأعداء فقال:

( واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا ) أى واجعل لى تسلطا بالحجة والملك ، فأقنع المستمعين للدعوة بالحجة ، ويكون للإسلام الغلبة بالاستيلاء على أهل الكفر.

وقد أجاب الله دعاءه وأعلمه أنه يعصمه من الناس كما قال : « وَاللَّهُ يَعْضُمُكَ مِنَ النَّاسِ » وقال : « فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْعَالِبُونَ » وقال : « لَيَسْتَخْدِهَنَّهُمْ في الْأَرْضِ » .

ثم أمره أن يخبر بالإجابة بقوله :

( وقل جاء الحق وزهق الباطل ) أى قل للمشركين مهددا لهم : إنه قد جاءهم الحق الذى لامرية فيه ، ولا قبل لهم به ، وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع ، واضمحل باطلهم وهلك ، إذ لاثبات له مع الحق كما قال: « بَلْ نَمَّذُفُ إِذَا هُوَ زَاهِقَ م .

( إن الباطل كان زهوقا ) أي مضمحلاً لاثبات له في كل آن .

أخرج البخارى ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: « دخل النبي صلى الله عليه وسلم

مكة يوم الفتح وكان حول البيت ثلاثمائة وستون صنما ، فجعل يطعُنها بعود فى يده ويقول : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ، جاء الحق وما يبدئ الباطل ومايعيد .

وفى رواية للطبرانى والبيهةى عن ابن عباس « أنه صلى الله عليه وسلم جاء ومعه تقضيب فجعل يهوى به إلى كل صنم منها فيخر لوجهه فيقول : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا \_ حتى مر عليها كلها » .

( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ) أى وننزل عليك أيها الرسول من القرآن ما به يستشفى من الجهل والضلالة وتزول أمراض الشدة والنفاق ، والزيغ والإلحاد ، وهو أيضا رحمة المؤمنين الذين يعملون بما فيه من الفرائض ، و يحلون حلاله و يحرمون حرامه ، فيدخلون الجنة و ينجون من العذاب ، وفى الخبر « من لم بستشف بالقرآن فلا شفاه الله » .

( ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ) لأنهم كل سمعوا آية منه ازدادوا بعدا عن الإيمان وازدادوا كفرا بالله ، لأنه قد طبع على قلوبهم فهم لايفقهون كا قال : ( قُلْ هُوَ اللّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَا ، وَالّذِينَ لاَ يُونِمِنُونَ فِي آ ذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُو عَلَى هُو اللّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَا ، وَالّذِينَ لاَ يُونِمِنُونَ فِي آ ذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُو عَلَى عَلَيْهِمْ عَمّى ، أُولئكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانَ بَعِيد » وقال : ( وَ إِذَا مَا أَنْ لَتْ سُورَةَ مَا مَنْ يَقُولُ أَيْكُمُ ( رَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَانًا ؟ فَأَمَّا الّذِينَ آ مَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبُهُمْ مِنْ يَقُولُ أَيْكُمُ ( رَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَانًا ؟ فَأَمَّا الّذِينَ آ مَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبُسْرُ وَنَ . وَأَمَّا اللّذِينَ فِي تُقُوبِهِمْ مَرَضَ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِمِمْ وَمَاتُوا يَوْمُ كَافِرُ وَنَ » .

قال قتادة فى قوله: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة) إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه (ولا يزيد الظالمين إلا خسارا) أى لا ينتفعون به ولا يحفظونه ولا يعونه ، فإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين اه .

( و إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ) أى و إذا أنعمنا على الإنسان عمال وعافية وفتح ونصر ونال ما يريد ـ أعرض عن طاعتنا وعبادتنا ونأى بجانبه، وهذا كقوله « فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمَ ۚ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ ﴾ وقوله « فَلَمَّا كُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُم ﴾ .

( وإذا مسه الشركان يئوسا ) أى وإذا أصابته الجوائح وانتابته النوائب كان يئوسا قنوطا من حصول الخير بعد ذلك ، ونحو الآية قوله « وَلَئْنُ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْهُ إِنَّهُ لَيَنُوسُ كَفُورْ » وقوله « فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَ كُرْمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكُرَمَنِ . وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكُرَمَنِ . وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ » .

ولما ذكر حالى العُمى والمهتدين ختم القول ببيان أن كلا يسير على مذهبه فقال: (قل كل يعمل على شاكلته) أى قل إن كلا من الشاكر والكافر يعمل على طريقته وحاله فى الهدى والضلال، وما طبع عليه من الخير والشر.

وَيَسْأَلُونَكَ عَن الرُّوحِ عَل الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْمُورِ رَبِّى وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْمِلْمِ إِلاَّ قَلْيِلاً (٨٥)

# شرح المفردات

فى المراد من الروح فى هذه الآية ثلاثة آراء :

- (١) القرآن وهو للناسب لما تقدمه من قوله : ﴿ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُوَ شَفَالاً وَرَحْمَةٌ ﴾ ، ولما بعده من قوله ﴿ وَ لَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَ بِالَّذِي أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ ولأنه سمى به في مواضع متعددة من القرآن كقوله ﴿ وَكَذَ لِكَ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِ نَا ﴾ وقوله ﴿ يُنزِّلُ اللَّلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرٍ هِ ﴾ ولأن به تحصل حياة الأرواح والعقول ، إذ به تحصل معرفة الله وملائكته وكتبه واليوم الآخر ، ولا حياة للأرواح إلا بمثل هذه المعارف .
- (٢) جبريل عليه السلام وهو قول الحسن وقتادة ، وقد سمى جبريل فى مواضع عدة من القرآن كقوله « نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ » وقوله « فَأَرْسَلْنَا الْمَوْنَ رَبِّى » وقوله « فَأَرْسَلْنَا » وَيَؤْيِد هذا أنه قال فى هذه الآية « قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى » وقال جبريل « وَمَا نَتَـنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرٍ رَبِّكَ » فهم قد سألوا الرسول كيف جبريل فى نفسه وكيف يقوم بتبليغ الوحى .
- (٣) الروح الذي يحيابه بدن الإنسان ـ وهذا قول الجمهور ـ و يكون ذكرالآية بين ماقبلها وما بعدها اعتراضا للدلالة على خسارة الظالمين وضلالهم ، وأنهم مشتغلون عن تدبر الكتاب والانتفاع به إلى التعنت بسؤالهم عما اقتضت الحكمة سد الطريق إلى معرفته ، و يؤيد هذا ماروى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: « مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفر من اليهود فقال بعضهم : سلوه عن الروح وقال بعضهم : لا تسألوه يسمعكم ما تكرهون ، فقاموا إليه وقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه ، ثم قال : و يسألونك عن الروح الآية » .

# الإيضاح

(ويسألونك عن الروح) الذي يحيا به البدن، أقديم هو أم حادث؟

(قل الروح من أمر ربى) الأمر واحد الأمور أى الروح شأن من شؤونه تعالى حدث بتكوينه و إيداعه من غير مادة ، وقد استأثر بعلمه لايعلمه إلا هو ، لأنكم لا تعلمون إلا ما تراه حواسكم وتتصرف فيه عقولكم ، ولا تعم من المادة إلا بعض أوصافها كالألوان والحركات للبصر ، والأصوات للسمع ، والطعوم للذوق ، والمشمومات للشم ، والحرارة والبرودة للمس ، فلا يتسنى لها إدراك ما هو غير مادى كالروح .

وللعلماء في حقيقة الروح أقوال كثيرة أولاها بالاعتبار قولان :

- (۱) إن الروح جسم ورانى حى متحرك من العالم العلوى مخالف بطبعه لهذا الجسم المحسوس، سار فيه سريان الماء فى الورد والدهن فى الزيتون والنار فى الفحم، لايقبل التبدل والتفرق والتمزق ، يفيد الجسم المحسوس الحياة وتوابعها ما دام صالحا لقبول الفيض وعدم حدوث ما يمنع السريان ، و إلا حدث الموت ، واختاره الرازى وابن القيم فى كتاب الروح .
- (۲) إنه ليس بجسم ولاجساني ، متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف ، و إلى.
   هذا ذهب حجة الإسلام الغزالي وأبو القاسم الراغب الأصفهاني .

ثم أكد عدم علمه بها بقوله :

( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) أى وما أوتيتم من العلم إلا علما قليلا تستفيدونه من طرق الحس ، فعلومنا ومعارفعنا النظرية طريق حصولها الحواس ، ومن ثم قالوا : من فقد حسا فقد علما .

روى أنه لما نزلت الآية فالت اليهود: أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتى التوراة، ومن أوتى التوراة فقد أوتى خيراكثيرا، فنزل قوله «قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَفُدَ الْبَحْرُ فَبَلْ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّى وَاوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ».

وخلاصة ذلك — إنه ما أطنعكم من علمه إلا على القليل ، والذى تسألون عنه من أمر الروح مما استأثر بعلمه تبارك وتعالى ولم يطلعكم عليه .

وَلَ مَنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَ بِاللَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاً (٨٦) إِلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٨٧) قُلْ لَمَنْ اجْتَمَمَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنْ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرُ آنِ لاَ يَأْتُونَ لَكَ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرُ آنِ لاَ يَأْتُونَ الْمَنْ اجْتَمَمَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنْ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرُ آنِ لاَ يَأْتُونَ هِنْ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا (٨٨) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلَّ مَثَلَ فَأَبَى أَكْرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا (٨٩)

#### شرح المفردات

وكيلا: أى ملتزما استرداده بعد الذهاب به ، كما يلتزم الوكيل ذلك في يتوكل عليه ، وظهيرا: أى معينا فى تحقيق ما يتوخونه من الإتيان بمثله ، وصرفنا: كررنا ورددنا، والكفور: الجحود.

## المعنى الجملي

بعد أن امتن سبحاله على نبيه بما أنزل عليه من الكتاب ، وذكر أنه شفاء للناس ، وأنه ثبته عليه حين كادوا يفتنونه عنه ، ثم أردفه بمسألة الروح اعتراضا ، لأن اليهود والمشركين اشتغلوا بها عن تدبر الكتاب والانتفاع به ، وسألوا تعنتا عن شيء لم يأذن الله بالعلم به لعباده \_ امتن عليه ببقاء ذلك الكتاب وحذره من فتنة الضالين ، وإرجاف المرجفين وهو المعصوم من الفتنة فإنه لو شاء لأذهب ما بقلبه منه ولكن رحمة بالناس تركه في الصدور .

وفى هذا تحذير عظيم للهداة والعلماء وهم غير معصومين من الفتنة ، بأن يباعد بينهم و بين هدى الدين بمظاهرتهم للرؤساء والعامة ، وتركهم العمل به اتباعا لأهوائهم ، واستبقاء لودهم ، وحفظا لزعامتهم على الناس .

## الايضاح

لما ذكر سبحانه أنه ما آتاهم من العلم إلا قليلا، بين أنه لو شاء أن يأخذ منهم هذا القليل لفعل فقال:

( وائن شئنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك ) أى والله لئن شئنا نمحون القرآن من الصدور والمصاحف ولا نترك له أثرا ، وتصيركا كنت ، لا تدرى ما الكتاب ولا الإيمان . أخرج سعيد بن منصور والحاكم وصححه والطبراني والبيهتي في جماعة آخرين .

وعن ابن مسعود قال: « إن هذا القرآن سيرفع ، قيل كيف يرفع وقد أثبته الله في قاو بنا وأثبتناه في المصاحف ؟ قال يسرى عليه في ليلة واحدة فلا تترك منه آية في قلب ولامصحف إلارفعت ، فتصبحون وليس فيكم منه شيء ثم قرأ هذه الآية » .
وعنه أنه قال: ذهاب القرآن رفعه من صدور قارئيه .

( ثم لاتجد لك به علينا وكيلا ) أى ثم لا تجد ناصرا ينصرك ، فيحول بيننا و بين مانريد بك ، ولا قمّ لك فيمنعنا من فعل ذلك بك .

( إلا رحمة من ربك) أى ولسكن رحمة من ربك تركه ولم يذهب به ، وفى هذا امتنان من الله ببقاء القرآن ، قال الرازى إنه تعالى امتن على جميع العلماء بنوعين من المنة ، أحدهما تسهيل ذلك العلم عليهم ؛ ثانيهما إبقاء حفظه .

( إن فضله كان عليك كبيرا ) إذ أرسلك للناس بشيرا ونذيرا ، وأنزل عليك الكتاب ، وأبقاه في حفظك ومصاحفهم ، وصيّرك سيد ولد آدم وختم بك النبيين وأعطاك المقام المحمود .

ثم نبه إلى شرف القرآن العظيم وكبير خطره فقال :

(قال لَّن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا) أى قالهم متحديا: والله لَّن اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزل على رسوله بلاغة وحسن معنى وتصرفا وأحكاما ونحو ذلك ،

لا يأتون بمثله وفيهم العرب الفصحاء وأرباب البيان ، ولو تعاونوا وتظاهروا ، فإن هذا غير ميسور لهم ، فكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذى لانظير له ولا مثيل .

ثم ذكر بعض محسن هذا القرآن فقال :

(ولقد مرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل) أى ولقد رددنا القول فيه بوجوه مختلفة وكررنا الآيات والعبر والترغيب والترهيب والأوامر والنواهى وأقاصيص الأولين والجنة والنار ليدبروا آياته و يتعظوا بها .

( فأبى أكثر الناس إلا كفورا ) أى فأبى أكثر الناس إلا الجحود والإنكار والثبات على الكفر والإعراض عن الحق .

ولما تم الإقناع بالحجة وقطعت ألسنتهم وأفحموا ولم يجدوا وسيلة للرد ، أرادوا المراوغة باقتراح الآيات وذكروا من ذلك ستة أنواع ذكرها الله بقوله :

وَقَالُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَهُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَهْبُوعًا (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِنْ نَحْيِلٍ وَعِنَبِ فَتَفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلاَ لَهَا تَفْجِيرًا (٩١) أَوْ تُسَقِّطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسِفًا أَوْ تَا نَى بِاللهِ وَاللّا أَكَة قَبِيلاً أَوْ تَسَقَطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسِفًا أَوْ تَوْقَى فِى السَّمَاءُ وَلَنْ نُوْمِنَ (٩٢) أَوْ يَكُونَ لَكَ يَيْتُ مِنْ زُخُرُ فِ أَوْ تَرَوْقَى فِى السَّمَاءُ وَلَنْ نُومْمِنَ لِهُ تَعِيلاً عَلَيْنَا كِتَا بَا نَقْرُ وَثُمُ ، قُلْ شُبْحَانَ رَبِّى هل كُنْتُ لِمُ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُومْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلاَّ بَشَرًا رَسُولاً ؟ (٩٣) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُومْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلاَّ بَشَرًا رَسُولاً ؟ (٩٣) وَمَا مَنعَ النَّاسَ أَنْ يُومْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلاَّ بَشَرًا رَسُولاً ؟ (٩٣) وَمَا مَنعَ النَّاسَ أَنْ يُومْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلاَّ بَشَرًا رَسُولاً ؟ (٩٣) وَمَا مَنعَ النَّاسَ أَنْ يُومْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلاَّ يَشَرُا رَسُولاً رَهُ وَلَا يَشَى اللّهُ بَاللّهُ مُنْ السَّمَاءُ مَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ السَّمَاءُ مَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ السَّمَاءُ مَلَى اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ عَلَيْهُمْ مِنَ السَّمَاءُ مَلَى اللّهُ وَمُهِمْ الْمَهُ مِنَ السَّمَاءُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنَ السَّمَاءُ مَلَى اللّهُ وَمُولًا اللّهُ اللّهُ وَمَنْ يَهُمْ فِي اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُولُولًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ يَهُ لَوْ كُولُولُ اللّهُ الْحَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

الله فَهُو الله عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمْياً وَ بُكُما وَصُمَا الْهَاهُمْ جَهَنَّمُ كُمَّا وَصُمَا الْقِيامَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمْياً وَ بُكُما وَصُما اللهِ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُمَّا وَصُما الْهَيَامَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمْياً وَ بُكُما وَصُما اللهِ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُمَّا وَصُمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

## شرح المفردات

الينبوع: العين التي لا ينضب ماؤها ، جنة : أي بستانا تستر أشجاره ما تحتها من الأرض ، كسفا: واحدها كسفة كقطع وقطعة لفظا ومعنى ، وقبيلا: أي مقابلا كالعشير بمعنى المعاشر والمراد رؤيتهم عياما ، والزخرف: هنا الذهب ، وأصله الزينة وأجملها ما كان بالذهب ، ترقى: أي تصعد ، مطمئنين : أي ساكنين مقيمين فيها ، وخبت: أي سكن لهبها ، والسعير: اللهب ، وكفورا أي جحودا للحق ، خشية الإنفاق : أي خوف الفقر ، والقتور: الشديد البخل .

# المعنى الجملي

بعد أن أقام سبحانه الدليل على إعجاز القرآن ولزمتهم الحجة وغلبوا على أمرهم\_ أخذوا يراوغون ويقترحون الآيات و يتعثرون فى أذيال الحيرة فطلبوا آية من آيات ست ، فإن جاءهم بآيةمنها آمنوا به وصدقوا برسالته . روى عن ابن عباس « أن أشراف مكة أرسلوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهم جلوس عند الكعبة فأتاهم فقالوا يا محمد إن أرض مكة ضيقة ، فسيِّر جبالها لننتفع بأرضها ، وفجر لنا فيها نهرا وعيونا نزرع فيها ، فقال لا أقدر عليه ، فقال قائل : أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ، فقال لا أقدر عليه ، فقيل أو يكون لك بيت من زخرف ( ذهب ) فيغنيك عنا ، فقال لا أقدر عليه ، فقيل له أما تستطيع أن تأتى قومك بما يسألونك ؟ فقال لا أستطيع ، قالوا إن كنت لا تستطيع الخير فاستطع الشر ، فأسقط السماء كما زعمت علينا كسفا بالعذاب ، فقال عبد الله بن أمية المخزومي وأمه عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم : بالعذاب ، فقال عبد الله بن أمية المخزومي وأمه عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا والذي يُحلف به ، لا أومن بك حتى تشد سلما فتصعد فيه ونحن ننظر إليك ، فتأتى بأر بعة من الملائكة يشهدون لك بالرسالة ، ثم بعد ذلك لا أدرى أنؤمن. بك أم لا ؟

فأمره الله بأن يرد عليهم بأن اقتراح الآيات ليس من وظيفة الرسل ، و إنمـــا وظيفتهم البلاغ للناس .

ثم حكى عنهم شبهة أخرى وهى استبعادهم أن يرسل الله بشرا رسولا ، فأجابهم بأن أهل الأرض لوكالوا ملائكة لوجب أن تكون رسلهممن الملائكة ، لأن الجنس أميل إلى جنسه .

ثم سلى رسوله صلى الله عليه وسلم عما يلاقى من قومه بأن الهداية والإيمان بيد الله ولا قدرة له على شيء من ذلك ، ومن يضلل الله فلا هادى لهم وسيلقون جزاءهم نار جهنم بما كسبت أيديهم ودسوا به أنفسهم من الكفر والفجور والمعاصى ، و إنكار البعث والحساب وهم يعلمون أن الذى خلق السموات والأرض قادر على أن يعيدهم مرة أخرى، ثم بين أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا من إجراء الأنهار والعيون وتكثير الأموال واتساع المعيشة لما كان هناك من فائدة ، ولما أوصلوا النفع إلى أحد ، فالإنسان بطبعه شحيح كز بخيل.

# الإيضاح

علمت مما سلف أنهم طلبوا منه آية من ست ، وها هي ذي :

- (١) ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) أى قال رؤساء مكة كعتبة وشيبة ابنى ربيعة وأبى سفيان والنضر بن الحرث قول البهوت المحجوج المتحير: لن نصدقك حتى تستنبط لنا عينا من أرضنا تدفق بالماء أو تفور ، وذلك سهل يسير على الله لوشاء فعله وأجابهم إلى ما يطلبون ، ولكن الله علم أنهم سهل يسير على الله لوشاء فعله وأجابهم إلى ما يطلبون ، ولكن الله علم أنهم لايهتدون كما قال : « إِنَّ النَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةَ رَبِّكَ لاَيُونُمِنُونَ . وَلَوْ جَاءَتُهُمْ كُلُولًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ الْمَلاَئِكَ كَلَوْ أَنْنَا نَزَّ لَنَا إلَيْهُمُ الْمَلاَئِكَ كَلُولًا اللهُ عَلَيْهُمُ الْمُلاَئِكَ كَا وَلَوْ أَنْنَا نَزَّ لَنَا إلَيْهُمُ الْمَلاَئِكَ كَا وَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكُلُمُ مُنْ اللهُ وَكُلُولًا اللهُ وَكُلُولًا اللهُ ال
- (٢) ( أو تكون لك جنة من تخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ) أى. أو يكون لك بستان فيه نخيل وعنب تتفجر الأنهار خلاله تفجيرا لسقيه .
- (٣) (أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا) تقول العرب: جاءنا بثريد كسف أى قطع من الخبز: أى أو تسقط علينا جرم السماء إسقاطا مماثلا لما زعمت فى قولك: «أَوْ سُقِطْ عَلَيْهِمْ كَسَفاً مِنَ السَّمَاءِ ».

وخلاصة ذلك - أو تسقط السهء علينا متقطعة ، ونحو الآية قوله: « اللّهُمُّ إِنْ كَانَ هَذَا هُو َ الْحُقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّهَاء » وكذلك سأل قوم شعيب منه فقالوا : «أَسْقِطْ عَلَيْنَا كَسَفاً مِنَ السَّهَاء إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» قوم شعيب منه فقالوا : «أَسْقِطْ عَلَيْنَا كَسَفاً مِنَ السَّهَاء إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» ( ) ( أو تأتى بالله والملائكة قبيلا ) أى أو تأتى بالله والملائكة نقابلهم معاينة ومواجهة قاله مجاهد وعطاء ، ونحو الآية قولهم : « لَوْ لاَ أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلاَئكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا » .

(٥) (أو يكون لك بيت من زخرف) أى أو يكون لك بيت من ذهب ،
 روى ذلك عن ابن عباس وقتادة وغيرهما .

(٦) (أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل عليناكتابا نقرؤه) أى أو تصعد فى سلم إلى السماء ونحن ننظر إليك ، ولن نصدقك من أجلرقيك وحده ، بل لابد أن تنزل عليناكتابا نقرؤه بلغتنا على نهج كلامنا ، وفيه تصديقك .

(قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا) أى قل لهم متعجبا من مقترحاتهم ، ومنزها ربك من أن يقترح عليه أحد أو يشاركه فى القدرة : ما أنا إلا كسائر الرسل ، وليس للرسل أن يأتوا إلا بما يظهره الله على أيديهم على حسب ما تقتضيه المصلحة من غير تفويض إليهم فيه ولا تحكم منهم عليه .

وخلاصة ذلك - سبحانه أن يتقدم أحد بين يديه فى أمر من أمور سلطانه وملكوته ، بل هو الفعال لما يشه ، إن شاء أجابكم إلى ما سأنتم ، وإن شاء لم يجبكم وما أنا إلا رسول إليكم أبغكم رسالات ربى وأنصح لكم ، وقد فعلت ذلك ، وأمركم . في سألتم إلى الله عز وجل .

ثم أعقب ذلك بشبهة أخرى وهي استبعادهم أن يكون من البشر رسول فقال: (وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟) أي وما منع مشركي قريش وهم من حكيت أباطياهم \_ من الإيمان بك حين مجيء الوحي المقرون بالمعجزات التي تستدعي الإيمان بنبوتك و بما نزل عليك من الكتاب إلا قولهم: أبعث الله بشرا رسولا ، إنكارا منهم أن يكون الرسول من جنس البشر واعتقادا منهم بأن الله لو بعث رسولا إلى الخلق لوجب أن يكون من الملائكة .

ونحو الآية قوله: « أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْ حَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْدُرِ النَّاسَ » وقوله: « ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْنِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرُ " النَّاسَ » وقوله: « ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْنِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرُ مَيْلُهُمَ اللَّا اللَّهِ وقال فرعون وملؤه: « أَنُو مِنْ لِبَشَرَ بِنِ مِثْلُهَا وَقَوْمُهُمَا لَهَا عَابِدُونَ ؟ » وكذلك قالت الأم لرسلهم: « إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرَ مِثْلُهَا تُر يدُونَ أَنْ تَصُدُّونَ ؟ » وكذلك قالت الأم لرسلهم: « إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرَ مِثْلُهَا تُر يدُونَ أَنْ تَصُدُّونَ اللَّهُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَو فَهَا » .

فأجابهم الله عن هذه الشبهة ذاكرا وجه الحق منهها إلى المصلحة بقوله:

(قل لوكان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السهاء ملكا برسولا) أى لو وجد في الأرض ملائكة يمشون كما يمشى البشر ، ويقيمون فيها كما يقيمون ، ويسهل الاجتماع بهم ، وتلقى الشرائع منهم للزلنا عليهم من السهاء رسلا من الملائكة للهداية والإرشاد وتعليم الناس ما يجب عليهم تعلمه ، ولكن طبيعة الملك لا تصلح للاجتماع بالبشر ، فلا يسهل عليهم التخاطب ، والتفاهم معهم لبعد ما بين الملك وينهم ، ومن ثم لم نبعث ملائكة إليهم ، بل بعثنا خواص البشر ، لأن الله قد وهبهم نفوسا زكية ، وأيدهم بروح قدسية ، وجعل لهم ناحية مَلكية بها لأن الله قد وهبهم نفوسا زكية ، وأيدهم بروح قدسية ، وجعل لهم ناحية مَلكية بها يستطيعون أن يتلقوا من الملائكة ، وناحية بشرية بها يبلغون رسالات ربهم إلى عباده .

وقد نبه سبحانه إلى عظيم هذه الحكمة ، وجليل تلك النعمة بقوله : « لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى المُوْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْهُسِهُم » وقوله : «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولاً مِنْ أَنْهُسِهُم » وقوله : «كَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا مِنْ أَنْهُسِكُمْ » وقوله : «كَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيَرْ كَيْكُمْ وَيُعلِّمُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ » وَيُرْ كَيْعلُمُ لَكُمْ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَة وَيُعلِّمُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ » وإجمال القول في ذلك – أنه لو جعل الرسل ملائكة لما استطاع الناس وإجمال القول في ذلك – أنه لو جعل الرسل ملائكة لما استطاع الناس التخاطب معهم ، ولما تمكنوا من الفهم منهم ، فلزم أن يجعلوا بشراحتي يستطيعوا أداء الرسالة كما قال تعالى جَدّه : « وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا كُمَّ لَكُمَّانَاهُ رَجُلاً وَ لَلْبَسْنَا عَلَيْهُمْ مَا يَلْبِسُونَ » .

وقد ثبت أن جبريل عليه السلام جاء في صورة دحّية الكلبي مرارا عدة ، فقد صبح أن أعرابيا جاء وعليه وعثاء السفر فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان ، فأجابه عليه السلام بما أجابه ثم انصرف ، ولم يعرفه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم فقال عليه السلام : هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم .

ثم أجابهم سبحانه بجواب آخر بقوله:

( قل كفى بالله شهيدا بينى و بينكم ) أى قل لهم : إن الله لما أظهر المعجزة على وَفَق دعواى كان ذلك شهادة منه على صدق ، ومن شهد له الله فهو صادق ، فادّعاقُكم أن الرسول يجب أن يكون ملكا تحكم منكم وتعنت .

وخلاصـة ذلك — إن الله شاهد على وعليكم ، عالم بما جثتكم به ، فلوكنت كاذبا عليه لانتقم منى أشد الانتقام كما قال سبحانه : « وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَ مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ » .

ثم ذكر سبحانه ماهوكالتهديد والوعيد بقوله :

( إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ) أى إنه محيط بأحوال عباده الظاهرمنها والباطن وأعلم بمن يستحق الإحسان والرعاية ، ومن هو أهل للشقاء والضلال .

وفى هذا إيماء إلى أنه ما دعاهم إلى إنكار نبوته صلى الله عليه وسلم إلا الحسد وحب الرياسة والتكبر عن قبول الحق ، كما أن فيه تسلية له صلى الله عليه وسلم على ما يلقاه من الإصرار والعناد والإمعان فى إيذائه .

ثم أخبر سبحانه بأنه لامعقب لحكمه ، ولا سلطان لأحد من خلقه في شيء فقال :

( ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ) أى ومن يهد الله للإيمان به وتصديقك وتصديق ماجئت به من عند ربك ، فهو المهتدى إلى الحق المصيب سبيل الرشد ، ومن يضله لسوء اختياره وتدسيته نفسه ، وركو به رأسه فى الغواية والعصيان كهؤلاء المعاندين ، فلن تجد لهم أنصارا ينصرونهم من دونه يهدونهم إلى الحق و يمنعون عنهم العذاب الذى يقتضيه ضلالهم .

( ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا و بكما وصمًا ) أى ونجمعهم فى موقف الحساب بعد تفرقهم فى القبور \_ عميا و بكما وصماكماكانوا فى الدنيا لا يستبصرون

ولاينطقون بالحق ويتصامون عن استماعه ، فهم فى الآخرة لايبصرون مايقر أعينهم، ولا يسمعون ما يلذ مسامعهم ، ولا ينطقون بما يقبل منهم كما قال : « وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُو َ فِي الآخِرَ مِ أَعْمَى وَأَضَلُ سَبِيلًا » .

روى البخارى ومسلم عن أنس رضى الله عنه أنه قال: « قيل يارسول الله به كيف يمشى الناس على وجوههم قال: الذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم » .

وروى الترمذى : «إن الناس يكونون ثلاثة أصناف فىالحشر: مشة، وركبانايم وعلى وجوههم » .

و إنا نرى فى الدنيا من الحيوان ماهو طائر، ومنه ماهو ماش ، ومنه ماهو زاحف كالحيات وهوام الأرض .

والقسم الأخير من الأقسام الثلاثة فى الحديث أقرب إلى هيئة الزواحف بحيث يبقى الوجه فى الأرض وتحيط به زوائد كالأرجل الصغيرة الحيوانية ، وهو يهيم على وجهه .

والخلاصة - إنهم يبعثون فى أقبح صورة وأشنع منظر قد جمع الله لهم بين على والخلاصة حلى الله لهم بين على البصر وعدم النطق وعدم السمع مع كونهم مسحو بين على وجوههم كما يفعل فى الدنيا بمن يبالغ فى إهانته وتعذيبه ، ويؤيده قوله تعالى : « يَوْمَ يُسْحَبُونَ فَى النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ » .

(مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا) أى ثم بعد أن يتم حسابهم يكون منقلبهم ومصيرهم جهنم ، كلما سكن لهيبها بأن أكلت جلودهم ولحومهم ولم يبق. ما تتعلق به وتحرقه ، زدناها لهبا وتوقدا بأن نعيدهم إلى ما كانوا عليه فتستعر ونتوقد .

أخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن ابن عباس رضى الله غنهما أنه قال : إن الكفار وقود النار ، فإذا أحرقتهم ولم يبق شيء صارت جمرا تتوهج فذلك خبوها ، فإذا بدلوا خلقا جديدا عاودتهم اه . وكأن هذا عقو بة لهم على إنكارهم الإعادة بعد الإفناء بتكررها مرة بعد أخرى ليروها عيانا حيث أنكروها برهانا .

ثم بين علة تعذيبهم لعله يرجع منهم من قضى بسعادته فقال:

( ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنه عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ) أى ذلك العذاب الذى جازيناهم به من البعث على العمى والبكم والصم هو جزاؤهم الذى يستحقونه على تكذيبهم بالبينات والحجج التى جاءتهم ، وعلى استبعادهم وقوع البعث ، وقولهم : أبعد ما صرانا إلى ما صرانا إليه من البلى والهلاك والتفرق فى أرجاء الأرض نعاد مرة أخرة \_ استنكارا منهم وتعجبا من أن محصل ذلك .

ثمم استدل على البعث فقال:

(أو لم يروا أن الله الذي خبق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم) أي ألم يعلموا ويتدبروا أن الذي خلق السموات والأرض ابتداعا على غير مثال سابق وأقامهما بقدرته \_ قادر على أن يخلق أمثالهم من الخلق بعد فنائهم ، وكيف لايقدر على إعادتهم ، والإعادة أهون من الابتداء .

و بعد أن ثبت أن البعث أمر ممكن الوجود فى نفسه ، أردف ذلك بأن لحصوله وقتا معلوما عند الله فقال :

( وجعل لهم أجلا لا ريب فيه ) أى وجعل لإعادتهم وقيامهم من قبورهم أجلا مضرو با ومدة مقدرة لابد من انقضائها، لايعلمها إلاهوكا قال: « وَمَا نُوَّخُرُهُ وَ لَا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا يُوْجَلُونُ وَاللَّهُ مَا لَكُوْجُونُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ

وخلاصة ذلك — إنهم قد علموا بالبرهان العقلى أن الله قادر على إعادتهم وقد جعل لميقات إعادتهم أجلا وهو يوم القيامة الذي لاشك فيه ، فلا وجه لإنكاره .

( فأبى الظالمون إلا كفورا ) أى و بعـــد إقامة الحجة عليهم أبوا إلا تماديا فى ضلالهم وكفرهم مع وضوح الحجة وظهور المحجة . ثم بين السبب في عدم إجابتهم إلى ما طلبوا من الجنات والعيون بأنهم لو ملكوا خزائن الدنيا لبقوا على شحهم فقال :

(قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق) المراد من الإنفاق هنا الفقركا أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس، وروى نحوه عن قتادة و إليه ذهب الراغب فقال: يقال أنفق فلان إذا افتقر، وقال أبو عبيدة: أنفق وأملق وأعدم وأصرم بمعنى، أى قل لهم أيها الرسول: لو أنكم تملكون التصرف في خزائن الله لأمسكتم خشية الفقر: أى خشية أن تزول وتذهب مع أنها لاتفرغ ولا تنفد أبدا.

وقصارى ذلك - إنكم لو ملكتم من الخير والنعم خزائن لانهاية لها ابقيتم على الشح والبخل ، وفي هذا إيماء إلى أن الله لايجيبكم إلى ما طلبتم من نبيّه صلى الله عليه وسلم من بساتين وعيون تنبع ، لا بخلا منه ، ولكن اقتضت الحكمة أن يكون نظام الدنيا هكذا ، ولا رقى للإنسان إلا على هذا المنوال ، فهو يوسع الرزق على قوم و يضيقه على آخر بن على مقتضى الحكمة والمصلحة ، ومن ثم لم ينزل ما قترحتموه . وكان الإنسان بخيلا منوعا بطبعه كما فال «أم كُمنّم المناه الإنسان قتورا ) أى وكان الإنسان بخيلا منوعا بطبعه كما فال «أم كُمنّم المناه الإنسان قتورا )

رُوكَانَ الْمُرْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَ نَصِيبُ مِنَ الْمُلْكِ عَإِذًا لاَ يُونُّتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا » أَى لُو أَن لَهُم نصيباً في ملك الله لما أعطوا أحدا شيئا ولا مقدار نقير .

وقد روى البخارى ومسلم « يدالله ملأى لا يغيضها نفقة سِحاء (أخذ) الليل والنهار ، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ؟ فإنه لم يغض ما فى يمينه ».

و إجمال المعنى — إن الله لم يجب محمدا إلى ما طلبتم ، لا هوانا لنبيه ، ولا لأنه اليس بنبى ، ولا بخلا منه (حاشاه) بل لحسكمة منه ، فر بمماكان وفير العطاء إذا نزل على غير وجهه مصايب على الناس ، فأما أنتم فمنعكم يجرى على طريق البخل ، فلو سلم لسكم السموات والأرض وادّارستموها لم تفهموا إلا الإمساك ، ومن شم لا يسلمكم مفاتيح خزائنه لئلا تمسكوا الممال لأنفسكم ولا تنفعوا خلقه .

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتِ بَيِّنَاتِ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءِهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَا ظُنْكُ يَا مُوسَى مَسْخُورًا (١٠١) قَالَ لَقَدْ عَامُوسَى مَسْخُورًا (١٠١) قَالَ لَقَدْ عَامُوسَى مَسْخُورًا (١٠١) قَالَ لَقَدْ عَامُنْ مَا أَنْزَلَ هُولَاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرً. وَإِنِّي عَلَمْتُ مَا أَنْزَلَ هُولُاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرً . وَإِنِّي لِللَّرْضِ لَلْأَرْضِ بَعَلْمُ مِنَ الْأَرْضِ لَلْمُ فَيْفَا وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا (١٠٢) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ السُكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ الآخِرَةِ جَنْنَا بَكُمْ لَفِيفًا (١٠٤) .

#### شرح المفردات

مسحورا: أى مخبول العقل، بصائر: أى حججا و بينات واحدها بصيرة أى مبصرة بينة ، مثبورا: أى هالكا كا روى عن الحسن ومجاهد ، قال الزجاج يقال ثبر الرجل فهو مثبور إذا هلك ، ويقال فلان يدعو بالويل والثبور حين تصيبه المصيبة ، كا قال تعالى « دَعَو الهُنَالِكَ ثُبُورًا. لاَتَدْعُوا الْيَو مَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا أَلْيَو مَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا » أن يستفزهم: أى أن يخرجهم بالقتل أو أن يزيلهم عنها ، واللفيف: الجمع العظيم من أخلاط شتى من شريف ودنى ومطيع وعاص وقوى وضعيف ، وكل شيء خلطته بغيره فقد الفقته .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر فيما سلف ما اقترحوه من الآيات وأبان لهم أن الرسل ليس من شأبهم أن يقترحوا على الله شيئا \_ ذكر هنا أنه قد أنزل على موسى مثل ما اقترحتم وأعظم منه ولم تُجد فرعون وقومه شيئا ، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر ، فلا فائدة لكم فيما اقترحتموه من الآيات وكفاكم الآيات العلمية التي أنزلها على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، فإن لم تؤمنوا بعد ظهور تلك الحجج أهلك كما أهلك

فرعون بالغرق ، وفی ذلك تسلیة لرسوله بذكر ماجری لموسی مع فرعون ، وما جوزی به فرعون وقومه .

## الإيضاح

(ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات) أی ولقد أعطینا موسی تسع آیات واضحات الدلالة علی صحة نبوته وصدقه حین أرسل إلی فرعون وقومه ، فلم یؤمنوا بها كما قال تعالى « فَاسْتَکْبْرُوا وَكَا نُوا قَوْمًا مُجْرِمِینَ » وقال « وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَیْقَنَتْها أَنْهُمُهُمْ ظُلْماً وَعُلُواً » .

وقد ذكر سبحانه في كتابه العزيز ست عشرة معجزة لموسى عليه السلام .

- (١) إنه أزال العقدة من نسانه، أي أذهب العجمة عن لسانه وصار فصيحا .
  - (٢) انقلاب العصاحية .
  - (٣) تلقف الحية حبالهم وعصيهم على كثرتها .
    - (٤) اليد البيضاء.
  - ( ٥ ، ٢ ، ٧ ، ٦ ، ٩ ) الطوفان ، والجراد ، والقُمَل ، والضفادع ، والدم .
    - (١٠) شق البحر .
    - (١١) انفلاق الحجر في قوله « أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الحَجَرَ ».
    - (١٢) إظلال الجبل في قوله « وَ إِذْ نَتَقَنَّا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ » .
      - (۱۳) إنزال المن والسلوى عليه وعلى قومه .
- (١٥، ١٤) الجدب ونقص الثمرات فى قوله « وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَ نَقْصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ » .
  - (١٦) الطمس على أموالهم من الحنطة والدقيق والأطعمة .

وقد اختلفوا في المراد من هذه التسع . أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور

وابن جرير وابن المنذر من طرق عدة عرب ابن عباس إنها العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنون ونقص الثمرات .

وقيل المراد بالآيات الأحكام ، فقد أخرج أحمد والبيهق والطبراني والنسائي وابن ماجه « أن يهوديين قال أحدها لصاحبه : انطلق بنا إلى هذا النبي فنسأله ، فأتياه صلى الله عليه وسلم فسألاه عن قول الله تعالى « ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات » فقال عليه السلام : لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببرىء إلى ذى سلطان ليقتله ولا تقذفوا محصنة ، وأنتم يا يهود عليكم خاصة ألا تعدوا في السبت ، فقبلا يمنه ورجله وقالا نشهد أنك نبى ، قال فيا يمنعكما أن تسلما ؟ قالا إن داود دعا ألا يزال من ذريته نبى ، وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا يهود » .

قال الشهاب الخفاجي وهذا هو التفسير الذي عليه المعول في الآية .

ثم خاطب نبيه فقال:

(فاسأل بنى إسرائيل) أى اسأل بنى إسرائيل الذين كانوا فى عصرك وآمنوا بك كعبد الله بن سلام وأصحابه سؤال استشهاد ، لتزيد طمأنينتك ويقينك ، ولتعلم أن ذلك محقق ثابت عندهم فى كتابهم .

( إذ جاءهم فقال له فرعون إنى لأظنك يا موسى مسحورا ) أى فاسألهم يخبروك ، لأنه جاءهم أى جاء آباءهم بهذه الآيات وأبلغها فرعون ، فقال له فرعون : إنى لأظنك يا موسى مخلط العقل ، ومن ثم ادعيت ما ادعيت ، مما لا يقول مثله كامل العقل حصيف الرأى .

(قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلارب السموات والأرض بصائر )أى قال موسى لفرعون : لقد علمت يا فرعون ما أنزل الله هذه الآيات النسع التي أريتكها إلا حجة لى على حقيقة ما أدعوك إليه ، وشاهدة لى على صدقى وصحة قولى إنى رسول الله ، بعثنى بها رب السموات والأرض ، لأنه هو الذى يقدر عليها وعلى أمثالها ، وهى

بصائر لمن استبصر بها ، وهدى لمن اهتدى بها ، يعرف من رآها أن من جاء بها فهو محق وأنها من عند الله لا من عند غيره ، إذ كانت معجزة لا يقدر عليها إلا رب السموات والأرض .

( و إنى لأظنك يا فرعون مثبورا ) أى و إنى لأظنك يا فرعون مصروفا عن الخير مطبوعا على الشر .

( فأراد أن يستفرهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا ) أى فأراد فرعون أن يخرج موسى و بنى إسرائيل من أرض مصر بقتلهم واستئصالهم بحيث لا يبقى منهم أحدا ، فعكسنا عليه مكره وأغرقناه فى البحر و من معه من جنده جميعا ، فأخرجناه من أرضه أفظع إخراج .

(وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض) أى ونجينا موسى و بنىإسرائيل وقلنا لهم من بعد هلاك فرعون : اسكنوا أرض الشام وهى الأرض المقدسة التى وعدتم بها .

(فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفا) أى فإذا جاءت الساعة الآخرة حشرناكم من قبوركم إلى موقف القيامة مختلطين أنتم وهم، ثم نحكم بينكم وبينهم، ونميز سعداءكم من أشقيائكم .

وَ بِالْحُقِّ أَنْوَلْنَاهُ وَبِالَحْقِّ نَوَلَ ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (١٠٥) وَقُرْ آ نَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكَثَ وَنَوَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً (١٠٥) قُلُ آ مِنُوا بِهِ أَوْ لاَ تُوْمِنُوا ، إِنَّ الَّذِينَ أُو تُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا (١٠٠) قُلُ آ مِنُوا بِهِ أَوْ لاَ تُوْمِنُوا ، إِنَّ الَّذِينَ أُو تُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يَتُلَى عَلَيْهِمْ يَحَرِثُونَ لِلاَّذْقَانِ سُحَجَّدًا (١٠٧) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا ، إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا كَافَهُ لاَ (١٠٨) وَيَحْرِثُونَ لِلاَّذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا كَافَهُ لُولًا (١٠٨) وَيَحْرِثُونَ لِلاَّذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (١٠٥) قُلُ الْأَشْمَاءُ مُنُولًا (١٠٥) وَيَحْرِثُونَ اللهَ أَوْ الرَّحْمَنَ ، أَيًّا مَاتَدْعُوا فَلَهُ الْأَشْمَاءُ خُشُوعًا (١٠٥) قُلُ اللهَ أَو الْوَعْمَ اللهَ أَوْ اللهَ أَوْ الرَّعْمَانَ ، أَيًّا مَاتَدْعُوا فَلَهُ اللهَ أَوْ اللهَ أَوْ الرَّعْمَانَ ، أَيًّا مَاتَدْعُوا فَلَهُ اللهَ الْعَالَى اللهُ اللهُ أَوْ اللهُ الْحُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَامِ المُؤْلِلَةُ اللهُ المُؤْلِولُولُولُولُولُولُولُهُ اللهُ المُؤْلِقُولُ اللهُ ال

الْحُسْنَى وَلاَ نَجُهْرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ ثَخَافِتْ بِهَا، وَابْتَنَعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا (١١٠) وَقُلِ الخُمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمَ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمَ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِي الْلُكِ وَلَمَ يَكُنْ لَهُ وَلِيَّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا (١١١).

# شرح المفردات

الحق: هو الثابت الذي لا يزول ، والقرآن مشتمل على كثير من ذلك كدلائل التبوحيد وتعظيم الملائكة ونبوة الأنبياء و إثبات البعث والقيامة، وفرقناه: أي أنزلناه مفرقا منجما ، والمكث ( بالضم والفتح ): التؤدة والتأني، والخرور: السقوط بسرعة ، والأذقان واحدها ذقن : وهو مجتمع اللحيين ، ادعوا الله أو ادعو الرحمن : أي سموه بهذين الاسمين ، خفت الرجل بقراءته : إذا لم يبينها برفع الصوت ، وتخافت : القوم تساروا في بينهم .

## المعنى الجملي

بعد أن أبان سبحانه أن القرآن معجز دال على صدق الرسول بقوله «قل لئن اجتمعت الإنس والجن » الآية ، ثم حكى عن الكفار أنهم لم يكتفوا بهذا المعجز بل طلبوا معجزات أخرى ، وأجابهم ربهم بأنه لاحاجة إلى شيء سواه ، و بأن موسى أتى فرعون وقومه بتسع آيات فجحدوا بها فأهلكوا ، فلو أتاكم محمد صلى الله عليه وسلم بتلك المعجزات التى اقترحتموها ثم كفرتم بها أنزل عليكم عذاب الاستئصال ولم يكن ذلك من الحكمة التى أرادها ، لعلمه أن منكم من يؤمن ومنكم من لا يؤمن ، ولكن سيظهر من نسله من يكون مؤمنا \_ عاد هنا إلى تعظيم حال القرآن وجلالة قدره ، و بيان أنه هو الثابت الذى لا يزول ، وأنه أنزله على نبيه مفرقا ليسهل حفظه . وتعرف دقائق أسراره ، وأنكم سيان آمنتم به أو لم تؤمنوا فإن من قبلكم من أهل . وتعرف دقائق أسراره ، وأنكم سيان آمنتم به أو لم تؤمنوا فإن من قبلكم من أهل

الكتاب إذا تلى عليهم خروا له سجدا و بكيا؛ ثم أردف ذلك ببيان أنكم إن ناديتم الله أو ناديتم الرحمن فالأمران سواء ، ثم قنى على ذلك بطلب التوسط فى القراءة فى الصلاة بين الجهر والخفوت ، ثم أمر نبيه أن يقول حين الدعاء : الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا .

أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال: «صلى صلوات الله عليه بمكة ذات يوم فدعا الله تعالى فقال فى دعائه يا ألله يا رحمن ، فقال المشركون: انظروا إلى هذا الصابى ، ينهانا أن ندعو إلهين وهو يدعو إلهين فنزل «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » الآبة .

وعن الضحاك أنه قال : قال أهل الكتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتقلّ ذكر الرحمن وقد أكثر الله في التوراة هذا الاسم فنزلت .

## الإيضاح

(وبالحق أنزلناه) أى وأنزلنا عليك القرآن متضمنا للحق ، فقيه أمر بالعدل والإنصاف ومكارم الأخلاق ، ونهى عن الظلم والأفعال الذميمة ، وذكر براهين الوحدانية وحاجة الناس إلى الرسل لتبشيرهم وإنذارهم وحثهم على صالح الأعمال انتظارا ليوم الحساب والجزاء .

(وبالحق نزل) أى ونزل إليك محفوظا محروسا لم يشب بغيره فلم يزد فيه ولم ينقص، وقد يكون المراد ونزل إليك مع الحق وهو شديد القوى الأمين المطاع فىالملاً الأعلى جبريل عليه السلام .

و بعد أن مدح الكتاب مدح من أنزل عليه فقال:

(وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا) أى وما أرسلناك أيها الرسول إلى من أرسلناك إليهم من عبادنا إلا مبشرا بالجنة من أطاعنا فانتهى إلى أمرنا، ومنذرا لمن عصانا فخالف ذلك .

( وقرآنا فرقناه لنقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ) أى وآتيناك قرآنا فرقناه أى نزلناه مفرقا منجما ، وقد بدئ بإنزاله ليلة القدر فى رمضان ، ثم أنزل نجوما فى ثلاث وعشرين سنة على حسب الوقائع .

وسر نزوله هكذا بعضه إثر بعض أن تقرأه على الناس بتؤدة وتأنّ ليسهل عليهم حفظه و يكون ذلك أعون على تفهم معناه . أخرج البيهتي فى الشعب عن عمر رضى الله عنه أنه قال : تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات ، فإن جبريل عليه السلام كان ينزل به خمسا خمسا ، وكذلك أخرج ابن عساكر عن أبى سعيد الخدرى ، والمراد أن الغالب كذلك ، فقد صح أنه نزل بأكثر من ذلك و بأقل منه .

وفائدة قوله: ونزلناه تنزيلا بعد قوله فرقناه \_ بيان أن ذلك التنزيل لمقتض وهو التنزيل على حسب الحوادث .

تم هددهم سبحانه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله :

(قل آمنوا به أو لا تؤمنوا) أى قل لهؤلاء الضالين القائلين لك: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا \_ آمنوا بهذا القرآن الذى لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لم يأتوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا \_ أو لا تؤمنوا به ، فإن إيمانكم به لن يزيد فى خزائن رحمة الله ، ولا ترككم للايمان به ينقص ذلك .

تم علل عدم المبالاة بهم واحتقار شأنهم بقوله :

( إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا . ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا) أى و إن تكفروا به فإن العلماء الذين قرءوا الكتب السالفة من قبل نزول القرآن ، وعرفوا أن الله سيبعث نبيا \_ يخرون لله سجدا شكرا له على إنجاز وعده بإرسالك ، حين يتلى عليهم هذا القرآن ، ويقولون في سجودهم : تنزه ربنا عن خلف الوعد إنه كان وعده آتيا لا محالة .

والخلاصة — إنكم إن لم تؤمنوا به فقد آمن به أحسن إيمــان من هو خير منكم ، وفيه تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم وازدراء بشأنهم . ( ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ) أى ويخرون الأذقان باكين من خشية الله إذا يتلى عليهم ، ويزيدهم ما فيه من العبر والمواعظ خشوعا وخضوعا لأمره وطاعته .

وقد جاء فى مدح البكاء من خشية الله أخبار كثيرة ؛ فقد روى الترمذى عن ابن عباس قال : «عينان لا تمسهما الله عباس قال : «عينان لا تمسهما النار ، عين بكت من خشية الله تعالى ، وعين باتت تحرس فى سبيل الله تعالى » .

وأخرج مسلم والنسائى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن فى الضرع ، ولا اجتمع على عبد غبار فى سبيل الله ودخان جهنر».

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرها عن عبد الأعلى التميمي أنه فال: إن من أوتى من العلم مالم يبكه لخليق أن قد أوتى من العلم ما لاينفعه ، لأن الله تعالى نعت أهل العلم فقال ( و يخرون اللأذفان يبكون ) .

ثم رد على المشركين المنكرين إطلاق اسم الرحمن عليه عز وجل فقال:

( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) أى قل أيها الرسول لمشركى قومك الذين أنكروا اسم الرحمن : سموا الله أيها القوم أو سموا الرحمن فبأى أسمائه حسنى ، إذ فيها التعظيم فبأى أسمائه حسنى ، إذ فيها التعظيم والتقديس لأعظم موجود ، وهو خالق السموات والأرض ، وهذان الاسمان منها .

روى مكحول «أن رجلا من المشركين سمع النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول فى سجوده: يا رحمن يا رحيم، فقال إنه يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين فأنزل الله الآبة».

ثم أمره بالتوسط فى القراءة فلا يجهر بصوته ولا يخافت به فقال : ( ولا تجهر بصلانك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) أى ولانجهر بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ، ولا تخافت بها عن أصحابك ، فلا تسمعهم القرآن. حتى يأخذوه عنك ، بل ابتغ طريقا بين الجهر والمخافتة .

أخرج أحمد والبيخارى ومسلم والترمذى وغيرهم عن ابن عباسقال: «نزات هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة (يصلى خفية) فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن ، فإذا سمع ذلك للشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به» .

وروى أن أبا بكر رضى الله عنه كان يخفت فى قراءته و يقول أناجى ربى وقد علم حاجتى ، وعمر كان يجهر بها و يقول : أطرد الشيطان ، وأوقظ الوسنان ، فلما نزلت الآية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يرفع صوته قليلا ، وعمر أن يخفض قليلا .

ولما أمر الله رسوله ألا يناديه إلا بأسمائه الحسنى علمه كيفية التحميد بقوله : ( وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الماك ولم يكن له ولى من الذل ) أى وقل لله ذى الجلال والكمال ، الحمد والشكر على ما أنعم على عباده من واسع النعم .

وقد وصف سبحانه نفسه بثلاث صفات:

(١) إنه لم يتخذ ولدا ، فإن من يتخذ الولد يمسك جميع النعم لولده ، ولأن الولد يقوم مقام الوالد بعد انقضاء أجله وفنائه \_ تنزه ربنا عن ذلك \_ ومن كان كذلك لم يستطع الإنعام في كل الحالات ، فلا يستحق الحمد على الإطلاق .

وفى هذا رد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله ، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله ، تعالى الله عما يقولونه علوا كبيرا .

(٢) إنه ليس له شريك فى الملك ، إذ لوكان له ذلك لم يعرف أيهما المستحق للحمد والشكر ، ولكان عاجزا ذا حاجة إلى معونة غيره ، ولم يكن منفردا بالملك والسلطان .

(٣) إنه لم يكن له ولى من الدل أاتحلم يوال أحدا من أجل مذلة به يدفعها بموالاته. والخلاصة - إنه ليس له ولد يحبس نعمه عليه ، وليس له شريك يقف أعماله في الملك ، ولا ناصر يدفع العدو المذل له ، وإذا تنزه ربنا عن ذلك فقد أمن الناس نضوب موارده ، وأصبحت أبوابه مفتحة لكل قاصد ، فلتغترف أبها العبد من مناهله ، ولتعلم أنه لا يحابيك لأجل أهلك ولا نسلك ولا دينك ، ولو كنت ابن نبى من الأنبياء أو عظيم من العظماء .

( وكبره تكبيراً ) أى وعظم ر بك أيها الرسول بما أمرناك أن تعظمه به من قول أو فعل ، وأطعه فيما أمرك به ونهاك عنه .

وتكبيره تعالى وتنزيهه يكون :

- (١) بتكبيره في ذاته باعتقاد أنه واجب الوجود لذاته ، وأنه غبي عن كل موجود.
- (٢) بتكبيره في صفاته باعتقاد أنه مستحق لكل صفات الكال منزه عن صفات النقص .
- (٣) بتكبيره فى أفعاله ، فتعتقد أنه لايجرى شىء فى ملكه إلاعلى وفق حكمته و إرادته .
- (٤) بتكبيره فى أحكامه ، بأن تعتقد أنه ملك مطاع له الأمر والنهى والرفع والخفض ، وأنه لااعتراض لأحد عليه فى شىء من أحكامه ، يعز من يشاء ويذل من يشاء .
- (٥) تكبيره فى أسمأنه ، فلا يذكر إلا بأسمائه الحسنى ، ولا يوصف. إلا بصفاته المقدسة .

روى أحمد فى مسنده عن معاذ الجهنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول « آية العز ( الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ) الآية » . وعن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أول مر ن يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله فى السراء والضراء » .

وأخرج عبد الرزاق عنعبد الكريم بن أبى أمية قال: «كان رسول الله صلى الله عليه عليه عليه الغلام من بني هاشم إذا أفصح، الحمد لله إلى آخر الآية سبع مرات».

### مجمل ما حوته السورة من الأغراض

- (١) الإسراء من مكة إلى بيت المقدس .
- (٢) تاريخ بني إسرائيل في حالى الارتقاء والانحطاط.
- (٣) حكم وعظات للأمة الإسلامية يجب أن تراعيها حتى لاتذهب دُولها كما
   ذهبت دولة بنى إسرائيل.
  - (٤) بيان أن كل مافي السموات والأرض مسبح لله .
  - ( ٥ ) الكلام في البعث مع إقامة الأدلة على إمكانه .
  - (٦) الرد على المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة من الأوثان والأصنام.
- (٧) الحَـكَمة في عدم إنزال الآيات التي اقترحوها على محمد صلى الله عليه وسلم.
  - ( ٨ ) قصص سجود الملائكة لآدم وامتناع إبليس من ذلك .
    - ( ٩ ) تعداد بعض نعم الله على عباده .
- (١٠) طلب المشركين من الرسول صلى الله عليــه وسلم أن يوافقهم فى بعض معتقداتهم و إلحافهم فى ذلك .
  - (١١) أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفامة الصلاة والتهجد في الليل .
  - (١٢) بيان إعجاز القرآن وأن البشر يستحيل عليهم أن يأتوا بمثله.
    - (۱۳) قصص موسی مع فرعون .
    - (١٤) الحكمة في إنزال القرآن منجماً .
    - (١٥) تنزيه الله عن الولد والشريك والناصر والممين .

### سيورة الكهف

هى مكية كلها فى المشهور واختاره جمع من العلماء ، وعدة آيها مائة وإحدى عشرة .

ومناسبتها ما قبلها من وجوه :

- (١) إن سورة الإسراء افتتحت بالتسبيح ، وهذه بالتحميد ، وهما مقترنان في سائر الكلام في نحو: « فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّتَ » ونحو سبحان الله و بحمده .
  - (٢) تشابه ختام السالفة وافتتاح هذه . فإنَّ كلا منهما حمد .
- (٣) إنه ذكر فى السابقة قوله: « وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعَلْمِ إِلاَّ قَلِيماً » والخطاب فيها الميهود ، وذكر هنا قصة موسى نَبَى بنى إسرائيل مع الخضر عليهما السلام وهى تدل على كثرة معلومات الله التي لاتحصى ، فكانت كالدليل على ما تقدم .
- (٤) إنه جاء في السورة السابقة: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴾ ثم فصل ذلك هنا بقوله: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّى جَعَلَهُ دَكُا َّءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَعَلَهُ دَكَا َّءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقَّا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنْمَ يَهُ مُئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَّضًا ﴾ .

## بِسْم ِ أُنَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ِ

الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمَ يَجْعَلُ لَهُ عِوجًا (١) وَيَّا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحُاتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا حَسَنًا (٢) مَا كَثِينَ فِيهِ أَبْدًا (٣) وَيُنْذِرَ الَّذِينَ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَنْ عِلْمَ وَلا لِلاّ بَالَّهِمْ كَبُرَتُ كَلْمَةً قَالُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلدًا (٤) مَا كَفَمْ بِهِ مِنْ عِلْمَ وَلا لِآ بَاللّهِمْ كَبُرَتُ كَلّمَةً تَعْمَلُكَ بَا مِنْ عَلْمَ اللّهَ عَلْمَ اللّهَ عَلْمَ اللّهَ عَلْمَ اللّهَ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَامَ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَامَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمَ ۚ يُوَلِّمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (٦) إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهُمَ أَنْهُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا (٧)وَ إِنَّا لَجَاعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُرُزًا (٨) .

### شرح المفردات

العوج: (بالكسر والفتح): الانحراف والميل عن الاستقامة، فلا خلل فى لفظه ولا فى معناه، قيم : أى معتدلا لا إفراط فيم اشتمل عليه من التكاليف حتى يشق على العباد، ولا تفريط فيه بإهمال ما تمس الحاجة إليه، والبأس: العذاب الشديد فى الآخرة، من لدنه: أى من عنده، كبرت: ( بضم الماء) كلة: أى ما أعظمها مقالة قيلت، وهذا أسلوب فى الكلام يدل على التعجب والاستغراب مما حدث من قول أو فعل، باخع: أى قاتل ( منتحر ) قاله ابن عباس وأنشد قول لبيد:

لعلك يوما إن فقدت مزارها على بُعْده يوما لنفسك باخع

على آثارهم : أى من بعدهم أى من بعد توليهم عن الإيمان وتباعدهم عنه ، والحديث : هو القرآن ، والأسف : المبالغة فى الحزن والغضب ، وصعيدا : أى ترابا ، وجرزا : أى لانبات فيه .

## الإيضاح

(الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً. قيماً) حمد الله نفسه على إنزاله كتابه العزيز إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأنه أعظم نعمة أنزلها على أهل الأرض ، إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور ، وجعله كتابا مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا زيغ ، بل يهدى إلى الحق و إلى صراط مستقيم .

وخلاصة ذلك – إنه تعالى أنزل الكتاب على عبده محمد صلى الله عليه وسلم

مستقيماً لا اختلاف فيه ولا تفاوت ، بل بعضه يصدق بعضا ، و بعضه يشهد ابعض ، ولا اعوجاج فيه ولا ميل عن الحق .

- ( لينذر بأسا شديدا من لدنه ) أى ليخوف الذين كفروا به عذابا شديدا صادرا من عنده أى نكالا فى الدنيا ونار جهنم فى الآخرة .
- (ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا . ماكثين فيه أبدا ) أى ويبشر المصدقين الله ورسوله الذين يمتثلون أوامره ونواهيه \_ بأن لهم ثوابا جزيلا منه على إيمانهم به وعملهم الصالح في الدنيا ، وذلك الثواب الجزيل هو الجنة التي وعدها الله المتفين خالدين فيها أبدا لاينتقلون منها ولا ينقبون .
- ( وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ) أى وليحذّر من بين هؤلاء الكفار من فالوا هذه المقالة الشنعاء ـ إن الله اتحذ ولدا ، وهؤلاء ثلاث طوائف .
  - (١) المشركون الذين فالوا الملائكة بنات الله .
    - (٢) اليهود القائلون عزير ابن الله .
    - (٣) النصارى القائلون المسيح أبن الله .
- و إنما خص هؤلاء مع دخولهم في الإنذار السابق لفظاعة حالهم ، وشناعة كفرهم وضلالهم .
- ( ما لهم به من علم ) أى ليس لهم باتخاذ الولد برهان ، بل هو قول لم يصدر عن عنم يؤيده ، ولا عقل يظاهره .
- ولا لآبائهم) أى وكذلك ليس لآبائهم الذين قالوا مثل هذه المقالة وهم القدوة لهم \_ به علم .
- (كبرت كمة تخرج من أفواههم) أى عظمت مقالتهم هذه فى الكفر، وليتهم أكتفوا بها على مرأى من وليتهم أكتفوا بها على مرأى من الناس ومسمع، وكثير ممنا وسوس به الشيطان وتحدث به النفس لا يتلفظ به،

بل يكتفى بمـا يعتقده القلب ، فـكيف ساغ لهم أن يجرءوا على التلفظ بهذا للنكر الذي لامستند له من عقل ولا نقل .

ثم أكد هذا الإنكر وبين أنه كما لاعلم لهم ولآبائهم به \_ لاعلم لأحد به ، لأنه لاوجود له وما هو إلا محض اختلاق بقوله :

( إن يقولون إلا كذبا ) أي ما يقولون إلا قولا لاحقيقة له بحال .

( فلملك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنو بهذا الحديث أسفا ) لعل هنا للاستفهام الإنكارى المتضمن معنى النهى \_ أى لا تبخع نفسك من بعد توليهم عن الإيمان و إعراضهم عنه أسف وحسرة عليهم .

أى إنك قد اشتد وجدك عليهم و بمفت حالا من الأسى و لحسرة صرت فيها أشبه بحال من يحدث نمسه أن يبخعها أسى وحسرة عليهم ، وما كان من حقك أن تفعل ذلك ، إن عليك إلا البلاغ ، وليس عليك الهداية « لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِينَ اللهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاء » .

وقد جاء مثل هذا النهى في آيات كثيرة كقوله «لَعَـنْكَ بَاخِعِ مَنْسَكَ أَلْكَ يَاخِعِ مَنْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُونُوا مُونُونِينَ » وتوله «فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ » وقوله « وَلاَ يَكُرُونُ » .

وخلاصة ذلك - أَبْنِغْهُم رسانة ربك ، فمن اهتدى للنفسه ، ومن ضل فإيما يضل عليها ، ولا تذهب نفسك عليهم أسى وحسرة ، فإنما أنت منذر ولست عليهم بمسيطر ، إن عليك إلا البلاغ .

ثم ذكر سبحامه سب إرشاده إلى الإعراض عنهم بغير مايقدر عليه من التبليغ بالبشارة والنذارة ، وهو أنه تعالى جعل ما على الأرض زينة لهما ليختبر المحسن والمسىء و يجازى كلا بمما يستحق فقال :

( إنا جعلنا ما على الأرض زينة لهـا لنبلوهم أيهم أحسن عملا ) أى إنا جعلنا ما على الأرض من حيوان ونبات ومعادن زينة لهـا ولأهلها ، لنتــــر علم في فهم مقاصد تلك الزينة والاستدلال بها على وجود خالقها والإخبات إليه والطاعة له فيما أمر به والبعد عما نهى عنه ، فتقوم عليهم الحجة ، فمن اعتبر بتلك الزينة وفهم حكمتها حاز المثوبة ، ومن اجترأ على مخالفة أمره ، ولم يفهم أسرارها ومقاصدها استحق العقوبة .

وخلاصة ذلك — إنا جعلنا ما على الأرض من الزينة لنعاملهم معاملة من يختبرهم، فنجازى الحسنين بالثواب والمسيئين بالعقاب، ويمتاز أفراد الطبقتين بعضهم عن بعض على حسب امتياز درجات أعمالهم.

روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن الدنيا نضرة حلوة والله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون »، وقال: « إن أخوف ماأخاف عليكم مايخرج الله لكم من رهرة الدنيا، قيل وما زهرة الدنيا؟ فال بركات الأرض »، وروى البخارى أن عمر كان يقول اللهم إنا لانستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إنى أسألك، أن نتفقه في حقه.

(وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا) أى إن الأرض وما عليها بائد فان ، وإن المرجع إلى الله ، فلا تأس ولا تحزن لما تسمع وترى ، ونحو الآية قُوله « كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَأَنِ » وقوله « فَيَـذَرُهَا قَاعً صَفْصَفًا . لاَ تَرَى فِيهَا عَوِجًا وَلاَ أَمْتًا » .

و إجمال المهنى — إن ما على الأرض سيصير ترابا ساذجا بعد ما كان يتعجب من بهجته النظارة ، وتسر برؤيته الهيون ، فلا نحزن لما عاينت من تكذيب هؤلاء لما أنزل عليك من الكتاب ، فإن جعلنا ما على الأرض من مختلف الأشياء زينة لها لنختبر أعمال أهلها ، فنجازيهم على حسب ما هم له أهل ، وإنا لمفنون ذلك بعد حين .

وفى هذا تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم وكأنه قيل : لا تحزن فإنا نلتقم لك منهم .

### تلخيص لقصة أهل الكهف كما أثر عن العرب

روى أن النصارى عظمت فيهم الخطايا وطغت منوكهم حتى عبدوا الأصنام ، وأكرهوا الناس على عبادتها . وأصدر (الملك دقيانوس) الأوامر المشددة في دلك ومعافبة من يخالفه ، وأراد أن يلزم فتية من أشراف قومه عبادتها وتوعدهم بالقتل ، فأبوا إلا الثبات على ديهم ، فلزع ثيابهم وحليهم ، ولكنه رحم شبابهم فأمهلهم لعلهم يثو بون إلى رشدهم ، وهكذا ذهب الملك إلى مدن أخرى ليحث أهلها على عبادتها ، وإلا قتلوا .

أما الفتية فإنهم انطبقوا إلى كهف قريب من مدينهم (أفسوس أوطرسوس) في حبل يدعى (نيخابوس) وأخذوا يعبدون الله فيه حتى إذا هجم عليهم دقيانوس وقتلهم ما واطائعين، وقد كانوا سبعة، فلما مروا في الطريق إلى الكهف تبعهم راع ومعه كلبه، فجلسوا هناك يعبدون الله، وكان من بينهم امرؤ يدعى (تمليخا) يبتاع لهم طعامهم وشرابهم و يبلغهم أخبار دقيانوس الذى لايزال مجدًا في طلبهم، حتى إذا عاد من مطافه ووصل إلى مدينتهم بحث عن هؤلاء العُبَّاد والنساك ليذبحهم أو يسجدوا للأصنام، فسمع بذلك تمليخا بينها كان يشترى لهم الطعام خفية فأخبرهم فبكوا، ثم ضرب الله على آذانهم فناموا، وتذكرهم دقيانوس، فهدد آباءهم إن لم يحضروهم فدلوه عليهم وفالوا إنهم في الكهف، فتوجه إليهم وسدد عليهم ليوتوا هناك و ينتهى الأمر على ذلك.

وقد كان فى حاشية الملك رجلان يكتمان إيمانهما وهما بيدروس ، وروناس ، فكتبا قصة هؤلاء الفتية سرا فى لوحين من حجر وجعلاهما فى تابوت من نحاس ، وجعلا التابوت فى البنيان ليكون ذلك عظة وذكرى لمن سيجىء من بعد .

ثم مضت قرون يتلو بعضها بعضا ، ولم يبق لدقيا وس ذكر ولا أثر .

و بعدئذ ملك البلاد ملك صالح يسمى بيدروس دام ملكه ٦٨ سنة ، وانقسم

الناس في شأن البعث والقيامة فرقتين: فرقة مؤمنة به ؛ وأخرى كافرة ، فحزن الملك للذلك حزنا شديدا ، وضرع إلى الله أن يُرى الناس آية يرشدهم بها إلى أن الساعة آتية لاريب فيها ، وقد خطر إذ ذاك ببال راع يسمى (أولياس) أن يهدم باب الكهف ويبني به حظيرة لغنمه ، فلما هدمه استيقظوا جميعا فجلسوا مستبشرين ، وقاموا يصلون ، ثم قال بعضهم نبعض : كم لبثتم نياما ؟ قال بعضهم : لبثنا يوما أو بعض يوم ، وقال آخرون ربكم أعم بحما لبثتم ، فابعثوا أحدكم بورقكم (الورق الفضة ) هذه إلى المدينة ، فلينظر أيها أزكى طعاما وليحضر لنا جانبا منه ، فذهب تمليخ كما اعتاد من قبل ، ليشترى لهم الطعام وهو متلطف في السؤال مختف حذرا من دقيانوس .

و بيبها هو ماش سمع اسم المسيح ينادى به فى كل مكان ، فحدث نفسه وفال : عجبالم لم يذبح دقيانوس هؤلا المؤمنين ؟ و بقى حائرا دهشا وقال : ر بما أكون فى حلم أو لعل هذه ليست مدينتنا ، فسأل رجلا ما اسم هذه المدينة ، فال (أفسوس) وفي آخر مطافه تقدم إلى رجل فأعطاه ورِقا ليشتري به طعامه فدهش الرجل من نوع هذا النقد الذي لم يره من قبل ، وأخذ يقلبه ويعطيه إلى جيرته ، وهم يعجبون منه و يقولون له : أهذا من كنر عثرت عليه ، فإن هذه الدراهم مر\_ عهد دفيانوس ، وقد مضت عليه حقبة طويلة ثمم أخذوه وقادوه إلى حاكمي المدينة فظن في بادئ الأمر أنهم ساقوه إلى دقيانوس ، ولكن لما عرف أنه لم يؤت به إليه زال عنه السكرب وجفت مدامعه . ثم سأله حاكما المدينة وهما أريوس وطنطيوس:أين الكنز الذي وجدت يا فتي ، و بعد حوار بينه و بينهما ذكر لهما خبر الفتية ودقيانوس وأن حديثهما كان أمس؛ و إن كان لديكما ريب من أمرى فهاهو ذا الكهف فاذهبا معى لتريا صدق ما أفول ، فسارا معه حتى وصلا إلى باب الكهف ، وتقدمهما تمليخا فأخبرها بالحديث كله ، فداخلهما المجب حين علما أنهم ناموا تسما وثلاثمائة سنة ، وأنهم أوقظوا ليكونوا آية للناس .

ثم دخل أريوس فرأى تابوتا من نحاس مختوما بخاتم ، وبداخله لوحان مكتوب عليهما قصة هؤلاء الفتية ، وكيف هربوا من دقيانوس حرصا على عقيدتهم ودينهم ، فسد عليهم بالحجارة .

ولما رأى أريوس ومن معه هذا القصص خروا لله سجدا وأرسلوا بريدا إلى ملكهم أن عَجِّلُ واحضر لترى آية الله في أمر فتية بعثوا بعد أن ناموا ثلثما ئة سنة.

ثم سار الملك ومعه ركب من حاشيته وأهل مدينته حتى أتوا مدينة أفسوس وكان يوما مشهودا، وحين رأى الفتية خر ساجدا لله نم اعتنقهم وبكى وهم لايزالون يسبحون، ثم قال الفتية له: أيها الملك نستودعك الله ونعيذك من شر الإنس والجن ثم رجعوا إلى مضاجعهم وقبضت أرواحهم، فأمر الملك أن يجعل كل منهم فى تابوت من من ذهب، وحين جن الليل ونام رآهم فى منامه يقولون له: اتركنا كما كن فى السكهف ننام على التراب حتى يوم البعث، فأمر الملك أن يوضعوا فى تابوت من ساج وألا يدخل عليهم أحد بعد ذلك، وأن يبنى على باب السكهف مسجد يصلى فيه الناس، وجعل لهم ذلك اليوم عيدا عظيا، ذلك هو القصص الذي جعله النصارى دليلا على البعث، أما القرآن السكريم فإنه يقول إن آياتي على البعث وإعادة الأرواح بعد الموت ليست مقصورة على هذا القصص وحده، فآياتي عليه لا تعد ولا تحصى، فاقرءوا صحائف هذا الوجود ولا تقصروا أمركم على صحائف أهل السكهف والرقيم، واجعلوا أنظاركم تتجه إلى ما حواه السكون لا إلى ما كتب السكهف والرقيم، واجعلوا أنظاركم تتجه إلى ما حواه السكون لا إلى ما كتب الله القصص والحسكايات، وإن كانت فيها الدلائل والآيات.

# إجمال القرآن لقصص أهل الكهف

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَا نُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً (٩) إِذْ أَوَى الْفَتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُ نُكَ رَحْمَةً وَهَيٍّئُ

لَنَا مِنْ أَمْرِ نَا رَشَدًا (١٠) فَضَرَ بْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْـكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (١١) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْـلُمَ أَىُّ الحِنْ َبْنِي أَحْصَى لِلَمَا لَبَثُوا أَمَدًا (١٢).

## شرح المفردات

أم: حرف يدل على الانتقال من كلام إلى آخر، وهو بمعنى بل وهمزة الاستفهام أى بل أحسبت، والخطاب فى الظاهر للنبي عليه السلام، والمراد غيره كما سبق نظيره، والسكهف: النقب المتسع فى الجبل، فإن لم يكن متسما فهو غار، والرقيم لوح حجرى رقمت فيه أسماؤهم كالألواح الحجرية المصرية التى يذكر فيها تاريخ الحوادث وتراجم العظماء، أوى إلى المسكان: اتخذه مأوى ومكانا له، والفتية واحدهم فتى وهو الشاب الحدث، وقد كالوا من أبناء أشراف الروم وعظمائهم لهم أطواق وأسورة من الذهب، وهيء: أى يسر، والرشد (بفتحتين وضم فسكون) الهداية إلى الطريق الموصل للمطلوب، فضر بنا على آذانهم أى ضر بنا عليها حجابا يمنع الساع، كما يقال الموصل للمطلوب، فضر بنا على آذانهم أى ضر بنا عليها حجابا يمنع الساع، كما يقال الموقظة، عددا: أى ذوات عدد والمراد التكثير، لأن القليل لا يحتاج إلى العد غالبا، الموقظة، عددا: أى ذوات عدد والمراد التكثير، لأن القليل لا يحتاج إلى العد غالبا، بعن على أم أبقظناهم وأثرناهم من نومهم، والحزبين: هما الحزب القائل لبثنا يوما أو بعض يوم، والحزب القائل لبثنا يوما أو بعض يوم، والحزب القائل ربكم أعلم بما ابثتم، وأحدى: أى أضبط لأوقات لبثهم، والأمد: مدة لها حد وغاية.

### الإيضاح

(أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا) أى لا تحسب أن قصة أصحاب السكهف والرقيم المذكورة فى الكتب السالفة حين استمروا أحياء أمدا طويلا - عجبا بالإضافة إلى ما جعلناه على ظهر الأرض من الزينة: فليست هى بالعجب وحدها من بين آياتنا ؛ بل زينة الأرض وعجائبها أبدع وأعجب من

قصة أسحاب الكهف ؛ فإذا وقف علماء الأديان الأخرى عند أمثالها دهشين حائرين ، فأنا أدعوك وأمتك إلى ما هو أعظم منها ؛ وهو النظر فى الكون وعجائبه من خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب إلى نحو أولئك من الآيات الدالة على قدرة الله وأنه يفعل ما يشاء لامعقب لحكه.

أما القصص وغرائبها فلا تكفى للوصول إلى أبواب الخير والسعادة التى يطمح اليها الإنسان و يجعلها مُثُلُه العليا ليفوز بخيرى الدنيا والآخرة ، فابحث عما نقش في صحائف الأكوان ، لافي صحائف الكهوف والغيران.

قال الزجاج: أعلم الله سبحانه أن قصة أصحاب الكهف ليست بعجيبة من آيات الله ، لأن خلق السموات والأرض وما بينهما أعجب من قصتهم .

(إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمـة وهبي النا من أمرنا رشدا) أى اذكر أيها الرسول حين أوى أولئك الفتية إلى الكهف هر بابدينهم من أن يفتنهم عباد الأصنام والأوثان، وقالوا إذ ذاك: ربنا يسر لنا بما نبتغى من رضاك وطاعتك رشدا من أمرنا، وسدادا إلى العمل الذي نحب، وارزقنا المغفرة والأمن من الأعداء.

( فضر بنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا ) أى فضر بنا على آذانهم حجابا عندهم السماع وأنمناهم نوما لاينبههم فيهم مختلف الأصوات فى الكهف سنين كثيرة معدودة .

( ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ) أى ثم أيقظناهم من رقدتهم لنعلم أى الطائفتين المتنازعتين في مدة لبثهم ، أضبط في الإحصاء والعد لمدة هذا اللبث في الكهف .

وخلاصة ذلك - إنا بعثناهم لنعاملهم معاملة من يختبر حالهم انرى أيهم أحصى لما لبثوا أمدا، فيظهر لهم عجزهم ويفوضوا ذلك إلى العليم الخبير، ويتعرفوا ماصنع الله

بهم من حفظ أبدانهم ، فيزدادوا يقينا بكال قدرته تعالى وعلمه ، ويستبصروا به فى أمر البعث ، ويكون ذلك لطفا لمؤمنى زمانهم ، وآية بينة لكفارهم .

#### تفصيل ذلك القصص وبسطه

نَحْنُ نَقُصْ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهُمْ وَزَدْنَاهُمْ هُدًى (١٣) وَرَبَطْنَا عَلَى تُقُلُو بِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلْمًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا (١٤) هَوْلاَء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِ بَيِّنِ ، فَهَنْ أَظْلَمُ مِمَّن افْتَرَى عَلَى ٱللهِ كَذِّبًا ؟ (١٥) وَ إِذِ اعْتَزَ لَتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ ٱللهَ ۖ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَـيِّ أَكُمْ مِنْ أَمْرَكُمْ مِرْ فَقًا (١٦) وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْبِيَمِينِ ، وَ إِذَا غَرَبَتْ تَقْرْ ضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ، ذَلكَ مِنْ آيَاتِ أَللَّهِ مَنْ يَهْدِ أَللَّهُ فَهُوَ اللَّهُ تَدِ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا(١٧)وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُنُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّماكَ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطْ ذِرَاءَيْهِ إِلْوَصِيدِ، لَو اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فرَارًا وَلَلُئْتَ مِنْهُمُ رُعْبُا (١٨) .

## شرح المفردات

النبأ : الخبر العظيم ، وبالحق : أى بالصدق ، والربط : الشد ، وربطت الدابة : شددتها بالرباط ، والمربط : الحبل ، وربط الله على قلبه ، أى قوى عزيمته ، قاموا :

أى وقفوا بين يدى ملكهم الجبار دقيانوس . إلها : أى معبودا آخر لا استقلالا ولا اشتراكا ، اتخذوا من دونه آلهة : أى نحتوا أصناما وعبدوها ، والسلطان : الحجة والبيّن : الظاهر ، والاعتزال والتعزل : تجنب الشيء بالبدن أو بالقلب كما قال :

يا بيتَ عاتكهَ َ التي أنعزل حذر العدا و به الفؤاد مُو كُلُّ

فأووا إلى الكهف: أى التجئوا إليه ، وينشر لكم : أى يبسط لكم ، والمرفق: ما يرتفق و ينتفع به ، وتزاور : تتنحى ، وذات اليمين : أى جهة يمين الكهف ، وتقرضهم : أى تعدل عنهم، قال الكسائى : يقال : قرضت المكان: إذا عدلت عنه ولم تقر به ، فجوة : أى متسع ، والأيقاظ ، واحدهم يقظ ( بضم القاف وكسرها ) والرقود : واحدهم راقد ، أى نائم ، و باسط ذراعيه : أى ما دهما ، والوصيد : فناء الكهف ، والرعب : الخوف عملاً الصدر .

### الإيضاح

( نحن نقص عليك نبأهم بالحق ) أى نحن ننبئك نبأ هؤلاء الفتية الذين آووا إلى الكهف نبأ حقا لامحل للريبة فيه .

وفى هذا إيماء إلى أن نبأهم كان معروفا لدى العرب على وجه ليس بالصدق ، و يدل على ذلك قول أمية بن أبى الصلت :

وليس بها إلا الرقيمُ مجاورا . وصيدهمو والقوم في الكهف ُ هِجَّدٌ مُ فَصَلَ ذَلَكَ بِقُولُهِ : مُعَ فَصَلَ ذَلَكَ بِقُولُهِ :

( إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ) أى إنهم شباب آمنوا بربهم ، وزدناهم هدى بالتثبيت على الآيمان والتوفيق للعمل الصالح والانقطاع إلى الله والزهد في الدنيا .

وقد جرت العادة أن الفتيان أقبل للحق ، وأهدى للسبل من الشيوخ الذين

قد عتوا وانغمسوا فى الأدبان الباطلة ، ومن تم كان أكثر الذين استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم شبّانا ، و بقى الشيوخ على دينهم ، ولم يُسلم منهم إلا القايل . ونحو الآية قوله : « وَالَّذِينَ اهْتَدُو ْ ا زَ ا دَهُمْ هُدَى وَآ تَاهُمُ \* نَقُو اهُمْ \* » وقوله :

وَحُوامُ يَهُ قُولُهُ . ﴿ وَاللَّذِينَ آمَنُوا فَزَ آدَتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ ۚ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ وقوله : ﴿ زِيَرَ ۚ دَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَا نَهِمْ ﴾ .

## في أى زمن كان قصص أهل الكهف ؟

رجح ابن كثير أن قصص أهل الكهف كان قبل مجىء النصرائية لابعدها كا رواه كثير من الفسرين متبعين ما أثر عن العرب ، والدليل على ذلك أن أحبار اليهود كانوا بحفظون أخبارهم و يعنون مها فقد روى عن ابن عباس أن قريشا بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء الفتية ، وعن خبر ذى القرنين ، وعن الروح ، وفي هذا أعظم الأدلة على أن ذلك كان محقوظا عند أهل الكتاب وأنه مقدم على النصرانية .

( وربطنا على قاوبهم إذ قاموا فقاله اربنا رب السموات والأرض ) أى وألهمناهم قوة العزيمة وشددنا قاوبهم بنور الإيمان حتى عزفت نفوسهم عما كانوا عليه من خفض العيش والرغبة عنه ، وفالوا حين فاموا بين يدى الجبار دقيانوس إذ عانهم على تركهم عبادة الأصنام ـ ربنا رب السموات والأرض ورب كل يخلوق .

ثم أردفوا تلك المقالة بالبراءة من إله غيره فقالوا:

(لن ندعو من دونه إلها) أى لن ندعو من دون رب السموات والأرض إلهاً. لاعلى طريق الاستقلال ولا على سبيل الاشتراك، إذ لا رب غيره ولا معبود سواه. وقد أشاروا بالجملة الأولى إلى توحيد الألوعية والخلق، وبالجملة الثانية إلى توحيد الربو بية والعبادة، وعبدة الأصنام يقرون بتوحيد الأولى، ولا بقرون بنوحيد

الثانية ، بدليل قوله . « وَ لِئَنْ سَأَنْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ » وَ فوله سبحانه حكاية عنهم : « إِنَّمَا نَعْبُدُهُمْ لِيَقَرِّ بُونَا إِلَى اللهِ زُلُقَ » وَكَانُوا يقولُون في تلبيتهم في الحج : ابيك لاشريك لك ، إلا شريكا هو لك ، تملكه وما ملك . ثم عللوا عدم دعوتهم لغيره بقولهم :

ر لقد قسما إذاً شططا ) أى إن إذا دعون غير الله لقد أبعدن عن الحق ، وتجاوزنا الصواب .

وفي هذا إيماء إلى أنهم دُعوا العبادة الأصنام وليموا على تركها .

ثم حكى سبحانه عن أهل الكهف مقالة بعضهم أبعض فقال:

( هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عييهم بسطان ينّ ) أى إن قومنا هؤلاء و إن كانوا كبر منا سنّا وأكثر تجربة قد أشركو مع الله غيره ، فهلا أتوا بحجة بينة على صدق ما ندعى بالأدلة الظاهرة ، و إنهم لأظلم الظالمين فيها فعلوا وفيما افتروا ، ومن شم فال :

ُ فَمَنَ أَظْلَمْ مَنَ افْتَرَى عَلَى اللهَ كَذَبا؟ ) أَى لا أَظْلَمْ مَنَ افْتَرَى عَلَى اللهَ الكَذَبِ ونسب إليه الشّريك ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا .

(و إذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف بنشر لكم ربكم من رحمته ويهيى و لكم من أمركم من أمركم مرفقا ) أى و إذ فارقتموهم وخالفتموهم فى عبادتهم غير الله ، ففارقوهم بأبدانكم والجئوا بنى الكهف ، وأخلصوا لله العبادة فى مكان تتمكنون منها بلا رقيب ولا حسيب ، و إنكم إن فعلتم ذلك فالله تعالى يبسط لكم الخير من رحمته فى الدارين ، و يسهل الكم من أمر الفرار بدينكم والتوجه إليه فى عبادتكم ، ما ترتفقون وتنتفعون به .

وقد قالموا ذلك ثقة بفضل الله تعالى ورجاء منه لتوكلهم عليه وكمال إيمانهم ، تخرج الطبراني وابن المنذر عن ابن عباس قال : ما بعث الله نبيا إلا وهو شاب ، وقرأ : «قَالُوا سَمِمْنَا فَـنَّى يَذْ كُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ » « وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ » « إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ » .

مُم بيّن سبحانه حالهم بعد أن أووا إلى الكهف فقال:

( وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهنهم ذات اليمين ، و إذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فى فجوة منه ) أى إنك أيها المخاطب لو رأيت الكهف لرأيت الشمس حين طلوعها تميل عنه جهة اليمين ، ورأيتها حين الغروب تتركهم وتعدل عنهم جهة الشمال ، والحال أنهم فى وسطه ومتسعه ، فيصيبهم نسيم الهواء و برده .

وخلاصة ذلك — إنهم طوال نهارهم لاتصيبهم الشمس فى طلوعها ولا فى غروبها إذ كان باب السكهف فى مقابلة بنات نعش ، فهو إلى الجهة الشمالية ، والشمس لاتسامت ذلك أبدا ، لأنها لاتصل إلى أبعد من خط السرطان ، وكل بلاد بعده إلى جهة الشمال تكون الشمس من ورائها لا أمامها فيكون الظل مائلا جهة الشمال طول السنة ، كما يعم ذلك من علم الفلك .

و إيضاح ذلك أنه لوكان باب الكهف فى ناحية الشرق لما دخل إليه شىء منها حين الغروب ، ولوكان من ناحية الجنوب لما دخل منها شىء حين الطلوع ولا الغروب وما تزاور النيء لايمينا ولا شمالا ، ولوكان جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع ، بل بعد الزوال ولا تزال فيه إلى الغروب .

#### مكان الكهف

والمفسرين فى تعيين مكان الكهف أقوال: فقيل هو قريب من إيلياء (بيت المقدس) ببلاد الشام، وقال ابن إسحاق: عند نينوى ببلاد الموصل، وقيل ببلاد الروم، ولم يقم إلى الآن الدايل على شيء من ذلك، ولوكان لنا فى معرفة ذلك فائدة دينية لأرشدنا الله إليه كما فال صلى الله عليه وسلم: « ما تركت شيئا يقر بكم إلى الجنة و يباعد كم عن النار إلا وقد أعلمتكم به ».

( ذلك من آيات الله ) أى إن هدايتهم إلى التوحيد ومخالفتهم قومهم وآباءهم وعدم الا كتراث بهم و بميكهم مع حداثتهم ، و إيواءهم إلى كهف نلك صفته بحيث تزاور الشمس عنهم طالعة ، وتقرضهم غاربة ، و إخبارك بقصصهم - كل ذلك من آيات الله الكثيرة في الكون الدالة على كال قدرته ، وعلى أن التوحيد هو الدين الحق ، وعلى أن الله يكرم أهله .

ثم بين أن هدايتهم إنى النوحيد كانت بعناية الله ولطفه فقال :

( من يهد الله فهو المهتد ) أى من يوفقه الله للاهتداء بآياته وحججه إلى الحق كأصحاب الكهف ، وفأز بالحظ الأوفر في الدارين .

وفى هذا إيماء إلى أن أصحاب الكهف أصابوا الصواب ووفقوا لتحقيق ما أملوا من نشر الرحمة عليهم وتهيئة المرفق .

( ومن بضلل فلن تجدله وليا مرشدا ) أى ومن يضله الله اسوء استعداده وصرف اختياره إلى غير سبل الهدى والرشاد ، فلن تجدله أبدا خليلا ولا حليفا يرشده لإصابة سبل الهداية ، و يخلصه من الضلال . لأن التوفيق والخذلان بيد الله يوفق من يشاء من عباده ، و يخذل من يشاء .

وفی هذا تسلیة لرسوله و إرشاد له إلى أنه لاینبغی له أن یحزن علی إدبار قومه عنه وتکذیبهم یاه ، فإن الله لو شاء لهداهم وآمنوا .

( وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ) أى ولو رأيتهم لظناتهم فى حال يقظة لانفتاح أعينهم وهم نيام كأنهم ينظرون إلى من أمامهم ، ولما للنوم من الحال الخاصة به التي يستبينها الناظر بادى ذى بداء كاسترخاء المفاصل والأعضاء ولا سيم العينان والوجه .

( ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ) ونقلب هؤلاء الفتية فى رقدتهم مرة للحنب الأيمن ، ومرة للجنب الأيسر ، كى ينال روح النسيم جميع أبدانهم ، ولايتأتر ما يلى الأرض منها بطول للكث .

( وكابهم باسط ذراعيه بالوصيد ) أى وكابهم ملق يديه على الأرض مبسوطتين غير مقبوضتين بفناء الكهف كما روى عن ابن عباس ، وقيل المراد بالوصيد الباب وأنشدوا :

بأرض فضاء لا يُسَدَّ وصيدها على ومعروفى بها غير منكر (لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا) أى لو شاهدتهم فى رقدتهم التى رقدوها فى الكيف، لأدبرت عنهم هاربا فارا منهم.

(ولملئت منهم رعبا) أى ولملئت نفسك حين اطلاعك عليهم خوفا وفزعا ، لأن الله قد ألبسهم هيبة ووقاراكي لا يصل إليهم واصل ، ولا تلمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله ، وتوقظهم من رقدتهم قدرته وسلطانه في الحين الذي أراد أن يجملهم فيه عبرة لمن شاء من خلقه ، وآية لمن أراد الاحتجاج عليهم من عباده ، وليعلموا أن وعد الله حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فها .

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيدَسَاءِلُوا مِيْنَهُمْ ، قَالَ قَائِلْ مِنْهُمْ كَمْ لَبَدْتُمْ ، وَالْ فَائِلْ مِنْهُمْ كَمْ لَبَدْتُمْ ، وَالْمَعْتُوا وَلُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَرْضَ يَوْمٍ ، قَالُوا رَبِّكُمْ أَدْكُمْ أَدْكُمْ بَوْرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى المَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَرْكَى طَعَامًا فَايَّا لَكُمْ بُورَقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١٩) إِنَّهُمْ إِنْ فَلْيَرُمْ وَلَا يُشْعِرُنَ بِكُمْ أَحَدًا (١٩) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْ مُحُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِنَّتَمِمْ وَلَنْ تَفْلَحُوا إِذًا أَبَدًا يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْ مُحُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِنَّيْمِ وَلَنْ تَفْلَحُوا إِذًا أَبَدًا يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْ مُحُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِنَّتَمْ وَلَنْ تَفْلَحُوا إِذًا أَبَدًا يَكُمْ وَلَا يَعْمَلُوا أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَى وَأَنَّ السَّاعَةَ لاَرَيْبَ مَنْ فَيَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ مَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ مُبْغِيلًا رَبَهُمْ أَعْرَفُهُ وَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ مُسْعِدًا (٢١) سَيَقُولُونَ يَهِمْ مَسْعِدًا (٢١) سَيَقُولُونَ يَهِمْ مُ اللَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَ عَلَيْهِمْ مَسْعِدًا (٢١) سَيَقُولُونَ يَهِمْ مُ اللَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَ عَلَيْهِمْ مَسْعِدًا (٢١) سَيَقُولُونَ

ثَلَاثَةٌ رَابِعِهُمْ كَلْبُهُمْ ، وَيَقُولُونَ خَسْةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ، وَيَقُولُونَ خَسْةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ، قُلْ رَبِّى أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ مِرَاةٍ ظَاهِرًا وَلاَ تَسْتَفَتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ إِلاَّ مِرَاةٍ ظَاهِرًا وَلاَ تَسْتَفَتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (٢٢) .

### شرح المفردات

بعثناهم: أى أيقظناهم ، لبثتم: أى أقمتم ، والورق: الفضة مضرو به كانت أو غير مضرو به ، وأزكى: أجود وأطيب ، وليتلطف: أى يتكلف اللطف فى المعاملة كى لا تقع خصومة تجر إلى معرفته ، ولا يشعرن : أى لا يفعلن ما يؤدى إلى شعور أحد من أهل المدينة بكم ، إن يظهروا عليكم: أى إن يطلعوا عليكم و يعلموا بمكانكم ؛ وأصل العثور السقوط للوجه يقال عثر عثورا وعثرا : إذا سقط لوجهه ، و يقال فى المثل « من سلك الجدد أمن العثار »، ثم استعمل فى الاطلاع على أمر من غير طلب له ، والساعة : يوم القيامة حين يبعث الله الخلائق جميعا للحساب والجزاء ، والتنازع التخاصم ، والذين غلبوا على أمرهم هم رؤساء البلد ، لأنهم هم الذين لهم الرأى فى مثل هذا ، والمسجد : عليوا على أمرهم : القول بالظن معبد المؤمنين من تلك الأمة وكانوا نصارى على المشهور ، والرجم : القول بالظن و يقال لكل ما يخرص رجم فيه ومرجوم ومرجم كا قال :

وما الحرب إلا ما عنتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرَجَّم.

والغيب: ما غاب عن الإنسان ؛ فالمراد أن يرمى الإنسان ماغاب عنه ولا يعرفه بالحقيقة ، كما يقال فلان يرمى بالكلام رميا : أى يتكلم من غير تدبر ، والمراد هنا القول بالظن والتخمين ، والمراء : الحاجة فيا فيه مرية وتردد ، والمراء الظاهر: مالا تعمق فيه بألا يكذبهم في تعيين العدد ، بل يقول هذا التعيين لادليل عليه ، فيجب عدم الجزم به ، ولا تستفت : أى لاتطلب الفتيا منهم .

### الإيضاح

(وكذلك بعثناهم) أى كما أرقدنا هؤلاء الفتية في السكهف وحفظنا أجسامهم من البلي على طول الزمان، وثيابهم من العفن على مر" الأيام بقدرتنا \_ بعثناهم من رقدتهم وأيقظناهم من نومهم، لنعر فهم عظيم سلطاننا، وعجيب فعلما في خلقنا، وليزدادوا بصيرة في أمرهم الذي هم عليه من براءتهم من عبادة الآلهة، وإخلاصه العبادة لله الواحد القهار، إذا تبينوا طول الزمان عليهم وهم بهيئتهم حين رقدوا.

(ایتساءلوا بینهم فال قائل منهم کم لبثتم؟) أی ولتکون عاقبة أمرهم أن يسأل بعضهم بعضا، فيقول قائل منهم لأصحابه کم لبثتم؟ ذاك أنهم اسننكروا من أنفسهم طول رقدتهم .

( قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ) أى فأجابه الآخرون ، فقالوا ابثنا يوما أو بعض يوم ظنا منهم أن ذلك كذلك كان .

و إيضاح هذا أنهم لم يتحققوا مقدار لبثهم ، فهم لا يدرون مقدار ذلك اللبت . أيوم هو أو بعض يوم ، لأن لُوثة النوم وظواهره لم تذهب من بصرهم و بصيرتهم ، فلم ينظروا إلى الأمارات التي تدل على ذلك المقدار الذي يظن أنه قد كان .

وأكثر المفسرين على أن دخولهم فى الكهف كان فى أول النهار واستيقاظهم. كان آخر النهار .

( قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ) أى وقال آخرون : ربكم أعلم بما لبثتم أى أنتم لا تعلمون مدة لبثكم ، بل الله هو الذى يعلمها ، وهذا من الأدب البارع فى الرد على الأولين بأحسن أسلوب وأجمل تعبير .

وحين علموا أن الأمر ملتبس عليهم عداوا إلى الأهم فى أمرهم وهو احتياجهم. إلى الطعام والشراب فقالوا:

( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ) أى فابعثوا بدراهمكم هذه إلى المدينة وهى طرسوس كما جزم بذلك فخر الدين الرازى . وفى قولهم (هذه) إشارة إلى أن القائل كان قد أحضرها ليناولها بعض أصحابه ، و إلى أن التأهب لأسباب المعاش بحمل الدراهم ونحوها لمن خرج من منزله ، لا ينافى التوكل على الله كما جاء فى الحديث « اعقلها وتوكل » .

( فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ) أى فليبصر أى الأطعمة أجود وألذ فليأتكم بمقدار منه .

( وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ) أى وليترفق فى دخول المدينة وفى شرائه وفى إيابه منها ، ولا يخبرن بمكانكم أحدا من أهلها .

ثم ذكروا تعليل الأمر والنهى السالفين بقولهم :

( إنهم إن يظهروا عبيكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ) أى إن الكفار إذا علموا بمكانكم ولم تفعلوا ما ير يدون منكم ، بل ثبتم على إيم نكم ، إما أن يقتلوكم رميا بالحجارة ، وكان ذلك هو المتبع في الأزمنة الغابرة فيمن يعلن خازف ما عليه الجماهير في الأمور الدينية والسياسية التي لها شأن في الدولة ، و إما أن يعيدوكم إلى ملة آبائكم التي هم مستمسكون بها .

(ولن تفلحوا إذاً أبدا) أى وإن دخلتم فى ملتهم ولو بالاكراه والقسر لن تفوزوا بخير لا فى دنياكم ولا فى آخرتكم ، إذ ربح استدرجكم الشيطان إلى أن تستحسنوا ما ستعتنقونه من ذلك الدين الجديد ، وتستمرئوه فتستمروا عليه ، فيكون على عليكم الشقاء عند ربكم ، والخذلان الذى لا خذلان بعده .

(وكذلك أعترنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها) أى وكما بعثناهم بعد طول رقدتهم كهيئتهم حين رقدوا ، ليتساءلوا بينهم فيزدادوا بصيرة بعظيم سلطانه تعانى ، ومعرفة حسن دفاع الله عن أوليائه – أعترنا عليهم الفريق الآخر الذين كانوا فى شك من قدرة الله على إحياء الموتى ، وفى مرية من إنشاء أجسام خلقه كهيئتهم يوم قبضهم بعد البلى ، ليعلموا أن وعد الله حق ، ويوقنوا أن الساعة آتية لا ريب فيها ، إذ لا حجة لمن أنكرها إلا الاستبعاد ،

ولكن وقوع ذلك الأمر العظيم وعلمهم به مما يخفف من غُلَوائهم ، ويكبح جماح إنكارهم ويردهم إلى رشدهم .

ذاك أن حال هؤلاء الفتية في تلك الحقية الطويلة ، وقد حبست عن التصرف نفوسهم ، وعطنت مشاعرهم وحواسهم ، وحفظت من التحلل والتفتت أبدانهم ، وبقيت على ما كانت عليه من الطراوة والشباب ، شم رجعت بعدئذ تلك المشاعر، والحواس إلى حالها ، وأطلقت النفوس من عقالها ، وأرسات إلى تدبير أبدانها ، فرأت الأمور كما كانت ، والأعوان هم الأعوان ، ولم تذكر شيئا عهدته في مدينتها ، ولم تتذكر حبسها المدى الطويل عن التصرف في شؤونها \_ وحال الذين يقومون من قبورهم بعد ما تعطلت مشاعرهم وحبست نفوسهم \_ من وادٍ واحد في الغرابة ، ولا يذكر ذلك إلا جاهل أو معاند ، ووقوع لأول يزيل الارتياب في إمكان وقوع الثاني ، ولايبق بعد ذلك شك في أن وعد الله حق، وأن الله سيبعث من في القبور ، فيرد عديهم أرواحهم ، و يجازيهم جزاء وفافا على حسب أعمالهم إن خيرا نخير ، و إن فيرد عديهم أرواحهم ، و يجازيهم جزاء وفافا على حسب أعمالهم إن خيرا نخير ، و إن

(إذ يتنازعون بينهم أمرهم) أى وكذلك أطلعنا عليهم بيدروس وقومه حين ينازع بعضهم بعضا فى أمر البعث ، فمن مقر به ، وجاحد له ، وقائل تبعث الأرواح دون الأجساد \_ ففرح الملك و فرحوا بآية الله على البعث ، وزال ما بينهم من الحلاف فى أمر القيامة ، وحمدوا الله إذ رأوا مارأوا ممايثيتها ، ويزيل كل ريب فيها .

( فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ) أى إنهم انقسموا فى شأنهم فريقين ، فريق يقول : نسد عيهم باب الكهف ونذرهم حيث هم ، وفريق يقول : نبنى عليهم مسجدا يصلى فيه الناس. وقد غلب هذا الفريق الفريق الأول فى المرأى .

وقوله ( ربهم أعلم بهم ) جملة معترضة من كلامه تعالى ردا للخائضين في أمرهم

إما من أعتروا عليهم ، أو ممن كان فى عهده صلى الله عليه وسم من أهل الكتاب فى بيان أنسابهم وأسمائهم وأحوالهم ومدة لبثهم .

وقد ذكر العلماء أن اتخاذ القبور مساجد منهى عنه أشد النهى حتى ذكر ابن حجر فى كتابه الزواجر أنه من الكبائر ، لما روى فى صحيح الأخبار من النهى عن ذلك ، روى أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجة عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله تعالى زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » وزاد مسلم «ألا و إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فإنى أنهاكم عن ذلك » .

وروى الشيخان والنسائى عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله تعالى اليهود والنصارى ، انخذوا قبور أنبيائهم مساجد» .

وروى أحمد والشيخان والنسائى قوله صلى الله عليه وسلم: « إن أولئك إذاكان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق يوم القيامة ».

وروى أحمد والطبراني : « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ، ومن يتخذ القبور مساجد » .

إلى نحو ذلك من الآثار الصحيحة ، فليعتبر المسلمون اليوم بهذه الأخبار التى لامرية في سحتها ، وليقلموا عماهم عليه من اتخاذ المساجد في أضرحة الأولياء والصالحين والتبرك بها ، والتمسح بأعتابها ، وليعلموا أن هذه وثنية مقنعة ، وعود إلى عبادة الأوثان والأصنام على صور مختلفة ، والعبرة بالجوهر واللب ، لابالمرض الظاهر، فذلك إشراك بالله في ربو بيته وعبادته ، وقد حاربه الدين أشد المحاربة ، ونعي على المشركين ما كانوا يفعلون .

اللهم ألهم المسلمين رشدهم ، وثبتهم فى أمر دينهم ، ولا تجعلهم يحذون حذو من عبلهم حذو القُذَة ، وأرجعهم إلى مثل ماكان يفعله المسلمون فى الصدر الأول

وما بعده ، فرجاله هم الأسوة ، وقد صح أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لمــا وجد قبر دانيال فى عهــده بالعراق أمر أن يسوى بالأرض ، وأن تدفن تلك الرقعة التى وجدوها عنده وفيها شىء من الملاحم وغيرها من الأخبار.

ولما ذكر سبحانه القصة ونزاع المتخاصمين فيما بينهم ــ شرع يقص علينا ما دار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاف في عدد أصحاب الكهف فقال:

(سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ) أى سيقول بعض الخائضين من أهل الكتاب ذلك ، فقد روى أن نصارى نجران تناظروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عدد أهل الكهف ، فقالت الملكانية (أصحاب الملك): هم ثلاثة رابعهم كلبهم ، وقالت اليعقو بية : هم خمسة سادسهم كلبهم ، وقالت النسطورية : هم سبعة وثامنهم كلبهم ، وروى هذا عن ابن عباس ، وهو الحق بدليل أنه تعالى حكم على القواين السابقين وروى هذا عن ابن عباس ، وهو الحق بدليل أنه تعالى حكم على القواين السابقين بأنهما رجم بالغيب ، فأرشد ذلك إلى أن الحال فى الأخير بخلافه ، وأنهم إنما قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس .

(قل ربى أعلم بعدتهم) فى هذا إرشاد لنا إلى أن الأحسن فى مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى ، إذ لا احتياج إلى الخوض فى مثل ذلك بلا علم ، فإن أطلعنا على أمر قلنا به ، و إلا توقفنا ولم نجزم بشىء .

(ما يعلمهم إلا قليل) أى ما يعلم عددهم إلا قليل من الناس ، روى قتادة عن ابن عباس أنه قال : أنا من القليل الذى استثنى الله عز وجل ، كانوا سبعة سوى الكلب ، ولم يرد فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم شىء فى ذلك .

وفى هـذا دلالة على أن المهم ليس هو معرفة العدد ، بل المهم الاعتبار بذلك القصص ، و بم يكون نافعا لعقولنا وتطهير أخلاقنا ورقينا فى حياتينا الدنيوية والأخروية .

و بعد أن ذكر سبحانه هــذا القصص ، نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن شيئين : المراء فى أمرهم، والاستفتاء فى شأنهم فقال :

( فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ) أى فلا تجادل فى شأن الفتية إلا جدلا سهلا لينا ، وقص عليهم ما جاء فى الكتاب الكريم دون تكذيب لهم فى تعيين العدد ، ولا تجهيل لهم فى الحديث ، إذ لايترتب على ذلك كبير فائدة ، لأن المقصد من القصة هو العظة والاعتبار ، ومعرفة أن البعث حاصل لامحالة وهذا لايتوقف على عدد معين إلى أن ذلك مما يخل بمكارم الأخلاق التى بعث لإتمامها .

ونحو الآية قوله : « وَلاَ تُجَادِ لُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلاَّ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ » .

( ولا تستفت فيهم منهم أحدا ) أى ولاتستفت النصارى فى شأنهم فإنهم لاعلم للم بذلك إلا ما يقولونه من نلقاء أنفسهم رجما بالغيب من غير استناد إلى دليل. قاطع ولا نص صريح، وقد جاءك ربك بالحق الذى لا مرية فيه ، فهو الحاكم المقدم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال السالفة .

وفى الآية دليل على منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم .

وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّى فَأَعِلْ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَاذْ كُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِينَ رَبِّى لِأَقْرَبَمِنْ هَذَا رَشَدًا (٢٤).

#### المعنى الجملي

جاءت هاتان الآیتان إرشادا وتأدیبا من الله لرسوله صلی الله علیه وسلم ، یعلمه بأنه إذا أراد أن یخبر عن شیء سیفعله فی مستأنف الآیام ، أن یقرن قوله بمشیئة علام الغیوب الذی یعلم ماکان وما سیکون ۔

وجاءت معترضة أثناء القصة لما تضمنته من تعليم عباده تفويض الأموركاها: إليه ، و بيان أنه لايحدث في ملكه إلا ما يشاء . روى أنهما نزلتا حين سألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذى القرنين ، فقال عليه الصلاة والسلام غدا أخبركم ، ولم يستثن ( لم يقل إن شاء الله ) فأبطأ عليه الوحى خمسة عشر يوما ، فشق ذلك عليه وكذبته قريش .

### الإيضاح

( ولا تقونن لشيء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) أى ولا تقولن أيها الرسول لشيء إنى سأفعل ذلك غدا إلا أن تقول: إن شاء الله ، ذلك أنه ربما مات المرء قبل مجيء الغد ، أو ربما عاقه عائق عن فعله ، فإذا لم يقل إن شاء الله صار كاذبا في ذلك الوعد ونفر الناس منه .

( واذكر ربك إذا نسيت ) أى واذكر مشيئة ربك إذا فرط منك نسيان ثم تذكرت ذلك . وهذا أمر بالتدارك حين التذكر ، سواء أطال الفصل أم قصر .

( وقل عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا ) أى وقل عسى أن يوفقنى ربى لشيء أقرب إرشادا للناس ، وأظهر حجة من نبأ أهل الكهف .

وقد حقق الله له ذلك ، فآتاه من الآيات ما هو أعظم من ذلك ، كقصص الأنبياء مع أممهم على توالى العصور ومر الأيام .

وخلاصة ذلك – اطمع من ربك أن يهديك لأقرب بما أرشدك إليه خيرا ومنفعة في ضمن ما ألقى إليك من الأوامر والنواهي ، وقد استجاب الله دعاءه ، فهداه فيما أنزل عليه إلى ماهو خير منفعة ، وأجدى فائدة للمسلمين في دنياهم وآخرتهم ، وآتاهم من الخير العميم ما جعلهم به خير أمة أخرجت للناس .

ثم بين سبحانه ماأجمل في قوله : فضر بنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ،. وأكده بالآية بعدها فقال : وَلَبِثُوا فِي كَهْفُهِمْ أَلْمُ أَلَةً سِنِينَ وَازْ دَادُوا تِسْمًا (٢٥) قُلِ اللهُ أَعْلَمُ عِنْ اللهُ أَعْلَمُ عِنْ اللهُ أَعْلَمُ عِنْ اللهُ عَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ، مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (٢٦)

### الإيضاح

( ولبثوا فى كهفهم ثلثمائة سنين وازدادوا تسعا ) أى ولبثوا فى الكهف حين ضر بنا على آذانهم ثلثمائة سنة على حساب أهل الكتاب الذين علموا قومك السؤال عن شأنهم ، وتسعا زائدة على حساب قومك الذين سألوك عن ذلك .

ولا شك أن فى هذا البيان معجزة لرسوله النبى الأمى الذى لم يقرأ ولم يكتب، ولم يدرس الحساب ولا الهندسة ولا الفلك ، فمن أين له أن كل مائة سنة شمسية تزيد ثلاث سنين قمرية ، وكل ثلاث وثلاثين سنة شمسية تزيد سنة قمرية ، وكل سنة شمسية تزيد نحو أحد عشر يوما على السنة القمرية .

لاشك أنه قد أعلمه اللطيف الخبير بما أوحاه إليه ، وهداه لأقرب من هذا رشدا ، وهو الذي جعله يلفت الأنظار إلى علم ما على الأرض زينة لها كضوء الشمس والقمر على وجهها ، وما نتج عن ذلك الضوء من بهجة الأرض وزينتها ؛ فلولا اختلاف الفصول لم يكن اللأرض زينة ، ولا اختلاف الفصول إلا بتقلب أحوال الشمس وطلوعها من حيث لا تمسى ، فما من حيوان ولا نبات إلا أس حياته ضوء الشمس الذي أرسله الله إلى الأرض ، كما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليهدينا إلى نور العلم و يقول لنا : إن النظر فيما على الأرض من زينة أقرب رشدا من قصص الأولين ، وحكايات الغابرين .

فكم فى العوالم المحيطة بكم من خوارق ، فإياكم أن تذروها ابتغاء ما يقع على أيدى أنبيائكم وأوليائكم. فإنى قد أرسلت الأنبياء ليرشدوكم إلى ملكى وما فى خلقى

من عجائب ، وما الأنبياء والأولياء إلابعض خلق «لَخَلْقُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ أَ كُبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَ كُثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ» .

ثم أكد أن المدة المضروبة على آذانهم هي هذه المدة فقال:

(قل الله أعلم بمـا لبثوا) أى قل الله أعلم منكم بهم وقد أخبر بمدة لبثهم فهو الحق الذى لايحوم حوله شك .

وفائدة تأخير بيانها الدلالة على أنهم تنازعوا فيها أيضا كما تنازعوا في العدد ، وعلى أن هذا البيان من الغيب الذي أخبر الله به نبيه ليكون معجزة له ، وجاء قوله « قل الله أعلم بما لبثوا » تذييلا لسابقه ليكون محاكيا قوله في حكاية عددهم « قل ربى أعلم بعدتهم » .

ثم أشار إلى اختصاصه بعلم ما لبثوا مبينا علمه فقال:

(له غيب السموات والأرض) أى ولله علم ما غاب فيهما ، وخفى من أحوال أهلهما ، لا يعزب عنه علم شيء منه ، فسلموا له علم ما لبثت الفتية فى الكهف ، وإذا علم الخنى فيهما فهو بعلم غيره أدرى .

ومن ذلك العلم الغائب على كثير من العقول حساب السنة الشمسية والقمرية ، فقد غيبه الله عن بعض الناس ، ولم يطلع عديه إلا العارفين بحساب الأفلاك ، ومن ثم يعجبون من أمر نبيهم و يعلمون أن هذا مبدأ زينة الأرض وزخرفها .

(أبصر به وأسمع) هذا أسلوب فى اللغة يدل على التعجب والمبالغة فى الأمر الذى تتحدث بشأنه ، أى ما أبصر الله تعالى بكل موجود ، وأسمعه بكل مسموع ، فهو لا يخفى عليه شىء من ذلك ، وهذا أمر عظيم من شأنه أن يتعجب منه .

وقد ورد مثل هذا فى الحديث : «ما أحلمك عمن عصاك ، وأقر بك ممن دعاك ، وأعطفك على من سألك » .

(ما لهم من دونه من ولى ) أى ما لخلقه دون ربهم الذى خلقهم \_ ولى تدبير أمورهم وتصرفهم إلى ماهم فيه مصرّفون .

( ولا يشرك فى حكمه أحدا ) أى إنه تعالى هو الذى له الخلق والأمر لامعقب لحـكمه، وليس له وزير ولا نصير ولا شريك، تعالى الله وتقدست أسماؤه.

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لاَ مُبَدِّّلَ لِكَامَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (٢٧) واصْبرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ، وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُر يِدُ زينَهَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِ نَا وَانَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (٢٨) وَقُل الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ، فَهَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُو ۚ ، إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْظَّا لِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا ، وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يْغَاثُوا عِمَاءِ كَاللَّهُ لَ يَشُوى الْوُجُوهَ، بنُّسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْ تَفَقًا (٢٩) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً (٣٠) أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ ءَدْرٍ تَجُرى مِنْ تَحَيْمِهُ الْأَنْهَارُ يُحَـَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكَيْنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَاثِكِ نِعْمَ النَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْ تَفَقًّا (٣١) .

### شرح المفردات

لا مبدل: أى لامغير، لكلماته أى لأحكامها فلا يستطيع أحد نسخ أحكام ما جاء فى كتابه، ملتحدا: أى ملجأ تعدل إليه إذا ألمت بك مامة، واصبر نفسك: أى احبسها وثبتها، بالغداة والعشى: أى فى طرفى النهار، وخصهما بالذكر لأنهما محل الغفلة وفيهما يشتغل الناس بأمور دنياهم، وجهه: أى رضاه وطاعته، لأن من رضى

عن شخص يقبل عليه ، ومن غضب عليه يعرض عنه ، ولا تعد عيناك عنهم : أى لا تصرف عيناك النظر عنهم إلى أبناء الدنيا ؛ والمراد لا تحتقرهم وتصرف النظر عنهم لرثاثة منظرهم إلى غيرهم ، تريد زينة الحياة الدنيا: أى تطلب مجالسة من لم يكن مثلهم من الأغنياء وأصحاب الثراء ، أغفلنا قلبه : أى جعلناه غافلا ، فرطا: أى تفريطا وتضييعا لما يجب عبيه أن يقبعه من أمر الدين ، وأعتدنا : أى أعددنا وهيأن ، والسرادق : الفظ فارسى معرب يراد به الفسطاط ( الخيمة ) شبه به ما يحيط بهم من لهب النار المنتشر منها في سائر الجهات ، المهل : دردى الزيت أو ما أذيب من المعادن كالرصاص والمنحاس ، يشوى الوجوه : أى ينضجها إذا قدم ليشرب لشدة حره ، ومرتفقا : أى متكما على مرفق يده ، وجنات عدن : أى متكما على مرفق يده ، وجنات عدن : أى الجواهرفيه ، والأساور : واحدها سوار، والسندس: رقيق الديباج واحده سندسة وهو فارسى معرب ، والأساتيرق : ما غلظ منه وهو رومى معرب ، والأرائك واحدها فارسى معرب ، والأستيرق : ما غلظ منه وهو رومى معرب ، والأرائك واحدها أريكة \_ سرير عليه حجلة (أو ناموسية) .

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه قصص أهل الكهف ودل اشتمال القرآن عليه على أنه وحى من علام الغيوب أمره جل شأنه بالمواظبة على درسه وتلاوته ، وألا يكترث بقول القائلين له ائت بقرآن غير هذا أو بدله .

## الإيضاح

( واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك لامبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ) أى واتل الكتاب الذى أوحى إليك ، والزم العمل به ، واتبع ما فيه من أمر ونهى ، وإن أحدا لايستطيع أن يغير ما فيه من وعيد لأهل معاصيه ، ومن

وعد لأهل طاعته ، فإن أنت لم تتبعه ولم تأتم به ، فنالك وعيد الله الذى أوعد به المخالفين حدوده \_ فلن تجد موئلا من دونه ، ولا المجأ تلجأ إليه ، إذ قدرة الله محيطة بك و بجميع خلقه ، لا يقدر أحد على الهرب من أمر أراده به .

( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالفداة والعشى يريدون وجهه ) أى احبس نفسك وثبتها مع فقراء الصحابة كعار بن ياسر وصهيب و بلال وابن مسعود وأضرابهم ممن يدعون ربهم بالغداة والعشى بالتسبيح وصالح الأعمال ابتغاء مرضاة. الله ، لاير يدون عرضا من أعراض الدنيا ولا شيئا من لذاتها ونعيمها .

روى «أن عيينة بن حصن الفزارى أتى النبى صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم وعنده جماعة من فقراء أصحابه ، فيهم سلمان الفارسى وعليه تشملة قد عرق فيها ، و بيده خوص يشقه شم ينسجه ، فقال له : أما يؤذيك ريح هؤلاء ونحن سادات مضر وأشرافها ، فإن أسلمنا أسلم الناس ، وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء ، فنحهم حتى نتبعك ، أو اجعل لهم مجلسا ولنا مجلسا ، فنزلت الآية » .

وعن أبى سعيد وأبى هريرة قالا: «جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يقرأ سورة الحجر أو سورة الكهف فسكت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم » .

وَلَحُو الْآيَة قُولُه : « وَلَا تَطْرُ دِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَـدَاةِ وَالْعَشِيِّ . يُرِيدُونَ وَجْهَهُ » .

ومقال هؤلاء شبيه بمقالة قوم نوح: « أَنُونْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَالُونَ » . ثم أمره سبحانه بمراقبة أحوالهم فقال :

( ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ) أى لاتصرف بصرك ونفسك. عنهم رغبة في مجالسة الأغنياء لعلهم يؤمنون .

وخلاصــة ذلك - النهى عن احتقارهم وصرف النظر عنهم إلى غيرهم لسوء

حالهم وقبح بِزَّتهم ، روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت الآية : الحد لله الذي جعل في أمتى من أمرت أن أصبر نفسي معه .

ثم أكد هذا النهي بقوله:

( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ) أى ولاتطع في تنحية الفقراء عن مجلسك من جعلنا قلبه غافلا عن ذكر الله ، لسوء استعداده ، واتباع شهواته و إسرافه في ذلك غاية الإسراف ، وتدسيته نفسه ، حتى ران الكفر والفسوق والعصيان على قلبه ، وتمادى في اجتراح الآثام والأوزار .

وفى ذلك تنبيه إلى أن الباعث لهم على استدعاء الطرد غفلة قلوبهم عن جناب الله والعمل على ما يقرب منه ، وشغلهم بالأمور الحسية حتى خفى عليهم أن الشرف بحلية النفس لابزينة الجسد وزخرف الحياة من اللباس والطعام والشرف .

و بعد أن نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يلتفت إلى قول أولئك الأغنياء الهذين قالوا إن طردت أولئك الفقراء آمنا بك \_ أمره أن يقول لهم ولغيرهم على طريق التهديد والوعيد : هذا هو الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ، وقد أشار إلى ذلك بقوله :

( وقل الحق من ر بكم ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) أى قل أيها الرسول لأولئك الذين أغفلنا قلو بهم عن الذكر ، واتبعوا أهواءهم : هذا الذي أوحى إلى هو الحق من عند ر بكم ، وهو الذي يجب عليكم اتباعه والعمل به ، فمن شاء أن يؤمن به ويدخل في غمار المؤمنين ، ولا يتعلل بما لا يصلح أن يكون معذرة له فليفعل، ومن شاء أن يكفر به وينبذه وراء ظهره فأمره إلى الله ، ولست بطارد لأجل أهوائكم من كان للحق متبعا ، و بالله و بما أنزل على مؤمنا .

وخلاصة ذلك — إننى فى غنى عن متابعتكم و إننى لا أبالى بكم ولا بإيمانكم ، وأمر ذلك إليكم ، و بيد الله التوفيق والخذلان والهوى والصلال ، وهو لاينتفع بإيمان.

المؤمنين ، ولا يضره كفر الكافرين كما قال : « إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمُ فَلَهَا » .

ولما هدد السامعين بأن يختاروا لأنفسهم ما يجدونه غدا عند الله \_ أتبعه بذكر الوعيد على الكفر والمعاصي ، والوعد على الأعمال الصالحة ، فبدأ :

(إنا أعتدن للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها) أى إنا قد أعددنا لمن ظلم نفسه وأنف من قبول الحق، ولم يؤمن بما جاء به الرسول \_ نارا يحيط بهم لهيها المستعر من كل جانب كما يحيط السرادق بمن حل فيه ، فلا مخلص منه ولا ملجأ إلى غيره (وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه) أى وإن يستغث هؤلاء الظالمون يوم القيامة وهم في النار، فيطلبوا الماء لشدة ماهم فيه من العطش لحر جهنم كما قال في سورة الأعراف حكاية عنهم: «أفيضُوا عَلَيْناً مِنَ المَاءِ أَوْ يَمَّ رَزَقَكُمُ اللهُ » يؤت لهم بماء غليظ كدردي الزيت ، وإذا قرب إليهم للشرب سقطت جلود وجوههم ونضحت من شدة حره.

روى أحمد والترمذى والبيهق والحاكم عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « المهل : كَعِـكُر الزيت ، فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه» ، وعن ابن عباس قال أسود كعكر الزيت .

( بئس الشراب وساءت مرتفقا ) أى ما أقبح هذا الشراب الذى هو كالمهل ، فهو لا يطفئ غلة ، ولا يسكن حرارة الفؤاد ، بل يزيد فيها إلى أقصى غاية ، وما أسوأ هذه النار منزلا ومقيلا وموضعا للارتفاق كما قال فى الآية الأخرى : « إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَدًا ومُقَاماً » .

ثم ثنى بذكر السعداء فقال:

( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) أى إن الذين آمنوا بالحق الذي يوحى إليك ، وعملوا ما أمرهم به ربهم ، فالله لايضيع أجرهم على ما أحسنوا من الأعمال ، ولا يظلمهم على ذلك نفيرا ولا قطميرا .

ثم بين ما أعد لهم من النعيم بقوله:

(۱) (أولئك لهم جنات عدن تجرى من تحتهم الأنهار) أى إنه لهم جنات يقيمون فيها تجرى من تحت غرفها الأنهار .

- (٢) ( يحلون فيها من أساور من ذهب ) أى يلبسون فيها أساور من ذهب تكون حلية لهم ، وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » . أخرجه البخارى ومسلم وغيرها ، وظاهر الآية أنهاجيعها من ذهب ، وجاء فى آية أخرى من فضة وفى أخرى من ذهب ولؤلؤ فيعم من هذا أنهم يحلون بالأساور الثلاثة ، فيكون فى يد الواحد منهم سوار من ذهب وآخر من لؤلؤ .
- (٣) (ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق) أى ويلبسون رقيق الحرير وغليظه مما نسج من سلوك الذهب، وهذا لباس المترفين في الدنيا، ومنتهى ما يكون لأهل النعيم.

واختير اللون الأخضر ، لأنه أرفق بالأبصار ، ومن ثم جعله الله لون النبات والخشير اللون الرفق النبات والأشجار ، وجعل لون الساء الزرقة ، لأنه نافع لأبصار الحيوان أيضا ، وقالوا : ثلاثة مذهبة للحزن : الماء والخضرة والوجه الحسن .

- (٤) (متكئين فيها على الأرائك) أى يتكئون فيها على سرر مزدانة بالستور ، وهذا دليل على منتهى الراحة والنعيم كما يكون ذلك فى الدنيا .
- (نعم الثواب وحسنت مرتفقا) أى نعمت الجنة لهم جزاء وفاقا على جميل أعمالهم وحسنت منزلا ومقيلا.

ونحو الآية قوله : « أُوائَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُاتَّقُوْنَ فِيهَا تَحْيِيَّةً وَسَلَامًا . خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا » .

وَاضْرِبْ كَلَمُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ
وَحَفَفَنْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا ءَيْنَهُمَا زَرْها (٣٢) كِلْتَا الْجِنَّتَيْنِ آتَتْ أَكُلَهَا

وَلَمَ ۚ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ، وَفَجَّرْنَا خِلاَ لَهُمَا نَهَرًا (٣٣) وَكَانَ لَهُ ۖ كَمَنْ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُ نَفَرًا (٣٤) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُن ۚ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (٣٥) وَمَا أَظُن ُ السَّاعَةَ قَاتَمَةً ، وَلَـ أَنْ رُددْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (٣٦) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ : أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ ۖ مِنْ نُطْفَةَ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً (٣٧) لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَقِّى وَلاَ أَشْرِكُ بِرَقِّى أَحَدًا (٣٨) وَلَوْ لاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ ٱللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱلله ، إِنْ تَرَن أَنَا أَقَلَ مِنْكَ مَالاً وَوَلَدًا (٣٩) فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْرِتينِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (٤٠) أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا (٤١) وَأُحِيطَ بَثَمَرَ هِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيُّهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ، وَيَقُولُ يَالَيْتَنَىٰ لَمَ ۚ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (٤٢) وَلَمَ ۚ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا (٤٣) هُنَا لِكَ الْوَلَايَةُ لِلهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَا بَا وَخَيْرُ عُقْبًا (٤٤) .

# شرح المفردات

الجنة: البستان ، سميت بذلك لاجتنان أرضها واستتارها بظل الشجر ، وكل مادة ( ج ن ن ) تفيد الخفاء والاستتار كالجنين والجن والمجنون لاستتار عقله وجن الليل: أى أظلم إلى نحو ذلك ، أعناب: أى كروم منوعة ، وحففناها بنخل: أى جملنا النخل محيطا بهما مطبقا بحفافيهما: أى جانبيهما ، يقال حفه القوم: أى

طافوا به ، ومنه قوله : «حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ» وحفقته بهم إذا جعلتهم حافين. حوله ، أكلها : أى ثمرها ، ولم تظلم : أى لم تنقص ، والنَّهَرَ لغة فىالنهر : وهو مجرى الماء العذب ، ثمر : أى أنواع من المال يقال ثمَّر فلان ماله وأثمره : إذا نماه قال الحرث. ابن كَلدَة :

### ولقــد رأيت معاشرا قــد أثمروا مالا وولدا

والصاحب : المصاحب لك ، يحاوره : أي يجادله ويراجعه الكلام بالوعظ والدعاء إلى الإيمان بالله والبعث، والمراد من النفرالخدم والحشم والأعوان، أن تبيد: أى تفنى وتهلك ، فائمة : أي كائنة متحققة ، ومنقلبا : أي مرجعا وعاقبة ، سوَّ اك : أى عدلك وكملك إنسانا ، لكنا هو الله ، أصل التركيب لكن أنا هو الله ر بي (دخله نقل وحذف) لولا: حرف يفيدالحث على الشيء والتو بيخ على تركه ، ماشاءالله: أي ماشاء الله كائن ، حسبانا من الساء: أي مطراعظما يقلع زرعها وأشجارها والصعيدة وجه الأرض، وزلقا: أي تصير بحيث تزلق عليها الرجل: والمراد أنها تصير ترابا أملس لاتثبت فيه قدم ، والغور : الغائر في الأرض الغائص فيها ، طلبا : أي عملا وحركة لرده ، وأحيط بثمره : أي أهلكت أمواله ، يقال أحاط به العدو : إذا استولى عليه وغلبه ثم استعمل في كل إهلاك، ويقلب كفيه، هذا أسلوب في اللغة يفيد الندامة والحسرة ، فإن من تعظم حسرته يصفق بإحدى يديه على الأخرى متأسفا متليفا ، خاوية : أي ساقطة ، يقال خوت الدار : تهدمت وخوّت وخويت خيّا وخوَيُّ : خلت من أهلها ، والعروش : واحدها عرش وهي الأعمدة التي توضع عليها الكروم ، منتصرا : أي ممتنعا بقوة عن انتقام الله ، عقبا : أي عاقبة .

# المعنى الجملي

بعد أن أمر الله نبيه بصبر نفسه مع «قراء المؤمنين ، وعدم طاعة أولئك الأغنياء من المشركين الذين طلبوا منه صلى الله عليه وسلم طرد هؤلاء الصعاليك ، وأن

يعين لهم مجلسا وللسادة مجلسا آخر حتى لايؤذوهم بمناظرهم البشعة ، وروائحهم المستقذرة ، وحتى لايقال إن السادة ومواليهم يجتمعون فى صعيد واحد ، ويتحدثون و إياهم حديث الند للند ، وفى ذلك امتهان لكبريائهم وخفض من عزتهم - قفى على ذلك بمثل يستبين منه أن المال لاينبغى أن يكون موضع فخار ، لأنه ظل زائل، وأنه كثيرا ما يصير الفقير غنيا والغنى فقيرا ، وإنه الذى يجب أن يكون أساس التفاخر ، وعمدة التفاضل ، هو طاعة الله وعبادته ، والعمل على ما يرضيه فى دار الكرامة حيث لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

#### الإيضاح

(واضرب لهم مثلا رجيين جعانا لأحدها جنتين من أعناب وحقفناها بنخل وجعلنا بينهما زرعا) أى واضرب أيها الوسول لهؤلاء المشركين بالله الذين سألوك أن تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى - مثلا هو مثل رجاين جعلنا لأحدهما بستانين من كروم العنب ، وأحطناهما بنخل ، وجعلنا وسط هذين البستانين زرعا . وخلاصة ذلك — إن أرضه جمعت القوت والفواكه ، وهى متواصلة متشابكة ، فلها منظر ورواء حسن ووضع أنيق يخاب اللب بجماله وبهجته إذا امتلاً منه البصر ، وأشترى الكافر بنصيبه ضياعا وعقارا ، وأنفق المؤمن ما ورثه فى وجوه الخير وطاعة فاشترى الكافر بنصيبه ضياعا وعقارا ، وأنفق المؤمن ما ورثه فى وجوه الخير وطاعة الله ، وآل أمرهما إلى ما قصه الله علينا فى كتابه .

وسواء أصحت الرواية أم لم تصح، فإن ضرب الثل لايتوقف على صحتها . وقد ضرب الله الثل ليبين حال الفريقين المؤمنين والكافرين ، من قِبَل أن الكفار مع تقلبهم فى النعيم قد عصوا ربهم ، وأن المؤمنين مع مكابدتهم للشدائد والبأساء قد أطاعوه .

(كلتا الجنتين آتَت أكلها ولم تظلم منه شيئًا ) أى كلتا الجنتين أخرجت تمرها

ولم تنقص منه شيئا فى سائر الأعوام على خلاف ما يعهد فى الكروم والأشجار من أنها تكثر غنتها أعواما وتقل أعواما أخرى .

( وفجرنا خلالهما نهرا ) أى وشققنا وسط الجنتين نهرا كبيرا تتفرع منه عدة جداول ، ليدوم سقيهما ، و يزيد بهاؤها وتكثر غلتهما .

(وكان له ثمر) أى وكان نصاحب الجنتين أموال أخرى غيرها من ذهب وفضة تُمرها بما ادخره من غلات الجنتين ومن تجارات أخرى .

وخلاصة ذلك — إنه سبحانه أنعم عليه بخيرات الدنيا صامتها وناطقه، ، تاغيها وراغيها ، وكان له مزارع يستخدم فيها أعوانه وخدمه ولا يستعصى عليه شيء من مسرات الدنيا ومباهجها ، ولذاتها ونعيمها .

و بعد أن تم له الأمر وقعد على سنام العز والكبرياء ، داخله الزهو والحيلاء .

(فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا) أى فقال لصاحبه المؤمن حين حاوره وراجعه الحديث ، مذكرا له بالإيمان بالله والبعث والقيامة : أنا أكثر منك مالاكما ترى من جناتى وزروعى المختلفة ، وأعز عشيرة ورهطا تقوم بالذب عنى ودفع خصومتى ، وتنفر معى عند الحاجة إلى ذلك .

ثم زاد فخرا على صاحبه المسم وأراه عِيانًا ما يتمتع به من المناظر البهيجة في نلك الجنان التي لاتفنى ، وذلك ما أخبر عنه سبحانه بقوله :

(ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ، فل ما أظن أن تبيد هذه أبدا ، وما أظن الساعة قائمة ) أى ودخل هذا الذى جمدنا له جنتين من أعناب وأشجار ونخيل ، ومعه صاحبه ، هانين الجنتين وطاف به فيهما مفاخرا وقال حين عاين ما فيهما من أشجار وثمار وزروع وأنهار مطردة : ما أظن أن تفنى هذه الجنة أبدا ولا تخرب كا قال وهو شاك في المعاد إلى الله والبعث والنشور : ما أظن أن يوم القيامة آت كا تقولون ، وقد كان في كل ذلك ظالما لنفسه ، إذ وضع الشيء في غير موضعه ،

خقد كان أليق به أن يكون شاكرا لتلك النعم ، متواضعاً لربه ، لا أن يكون كافراً به ، منكراً لما جاء به الوحي وأقرته جميع الشرائع .

وخلاصة ذلك — إنه لحقه الخسار من وجهين .

- (١) ظنه أن تلك الجنة لا تهلك ولا تبيد مدى الحياة .
  - (٢) ظنه أن يوم القيامة لن يكون .

ثم تمنى أمنية أخرى كان في شك منها فقال:

(ولأن رددت إلى ربى لأجدن خيرا منها منقلبا) أى ونأن كان مماد ورجعة إلى الله ليكون لى هناك أحسن من هذا الحظ عند ربى ، والذى جرأه على هذا الطمع وعلى تلك المين الفاجرة \_ اعتقاده أن الله إنما حباه بما حباه به فى الدنيا لما له من كرامة لديه ، ولما فيه من مزايا استحق بها أن ينال ما نال .

وَنَحُو الْآيَةَ قُولُهُ تَعَالَى حَكَايَةَ عَنِ الْكَافَرِ «وَلَـثَنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ الْنُحُسْنَى » .

وخلاصة ذلك — إنه لم يعطنى الجنة فى الدنيا إلا ليعطينى فى الآخرة أفضل منها ، قال ذلك طمعا وتمنيا على الله وادعاء للكرامة عنده .

ثم ذكر سبحانه جواب المؤمن له فقال:

(قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة شم سواك رجلا؟) أى قال له صاحبه المؤمن واعظا وزاجرا عما هو فيه من الكفر: أكفرت بالذى خلقك من التراب؟ إذ غذاء والديك من النبات والحيوان، وغذاء النبات من التراب والماء، وغذاء الحيوان من النبات، ثم يصير هذا الغذاء دما يتحول بعضه إلى نطفة يكون منها خلقك بشرا سويا على أتم حال وأحكمه على حسب ما تقتضيه الحكمة \_ فهذا الذى خلقك على هذه الحال قادر على أن يخلقك على هذه الحال قادر على أن يخلقك على مرة أخرى .

والخلاصة — كيف تجحدون ربكم ، ودلالةُ خلقكم على وجوده ظاهرة جلية

يعلمها كل أحد من نفسه ، فما من أحد إلا يعلم أنه كان معدوما ثم وجد ، وليس وجوده من نفسه ولا مستندا إلى شيء من المخلوقات ، لأنها مثله ، وقد أشار إلى ذلك بقوله :

( لـكنا هو الله ر بى ) أى لـكن أنا لا أقول بمقالتك ، بل أعترف بالوحدانية والربو بية وأقول هو الله ر بى .

( ولا أشرك بربى أحدا ) فهو المعبود وحده لا شريك له .

وفى هذا تعريض بأن صاحبه لما عجّز الله عن البعث فقد جعله مساويا لخلقه في هذا العجز ، و إذا أثبت المساواة فقد أُثبت الشريك ثم زاد فى عظة صاحبه فقال له :

( ولولا إذ دخلت جنتك قات: ما شاء الله لاقوة إلا بالله ) أى هلا إذ أعجبتك جنتك حين دخلتها ونظرت إليها ـ حمدت الله على ما أنهم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعط غيرك ، وقلت: الأمر ما شاء الله ، والكائن ما قدره الله ، ليكون ذلك منك اعترافا بالعجز ، و بأن كل خير بمشيئة الله وفضله ، وهلا قلت : لاقوة إلا بالله ، إقرارا بأن ما قويت به على عمارتها وتدبير أمرها فهو بمعونة الله وتأييده .

و بعد أن نصح الكافر بالإيمان وأبان له عظيم قدرة الله وكبير سلطانه \_ أجابه عن افتحاره بالمال والنفس ورد على قوله : أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فقال :

(إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا ، فعسى ربى أن يؤتين خيرا من جنتك و يرسل عليها حسبانا من السهاء فتصبح صعيدا زلقا . أو يصبيح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا ) أى إن ترنى أيها الرجل أفقر منك فإنى أرجو الله أن يقلب الآية و يجعل مابى بك و يرزقنى الغنى و يرزقنى لإيمانى جنة خيرا من جنتك ، و يسلبك بكفرك نعمته و يخرب جنتك بأن يرسل عليها مطرا من السهاء يقلع زروعها وأشجارها ، أو يجعل ماءها يغور فى الأرض ، فلن تطيق أن تدركه بعد .غوره بطلبك إياه .

وخلاصة ذلك — إن المؤمن رجا هلاك جنة صاحبه الكافر إما بآفة سماوية أو بآفة أرضية وهي غور مائها ، وكلتاها تتلف الشجر والزرع والكرم .

ثم أخبر سبحانه بأنه قد حقق ما قدره هذا المؤمن فقال:

( وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ويقول يا ليتنى لم أشرك بربى أحدا ) أى وأحاطت الجوائح بثرر جنته التى كان. يقول فيها : ما أظن أن تبيد هذه أبدا \_ فأصبح يقلب كفيه ندما وأسفا على ضياع نفقته التى أنفقها فى عمارتها حين رآها ساقطة على عروشها ، ويتمنى أن لم يكن قد أشرك بربه أحدا .

والخلاصة — إنه لما أنفق عمره فى تحصيل الدنيا وأعرض عن الدين ، ثم ضاعت منه الدنيا حرم الدين والدنيا معا ، ومن ثم عظمت حسرته وقال : ليتنى لم أشرك بربى أحدا .

(ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وماكان منتصرا) أى ولم تكن له عشيرة بمن افتخر بهم واستعز ينصرونه ويقدرون على دفع الجوائح عنه أو رد المهلك له ، من دون الله ، فإن الله هو الذى يقدر وحده على نصره ، وماكان منتصرا بقوته عن انتقام الله منه بإهلاك جنته .

وخلاصته — إنه لايقدر على نصره إلا الله ولا ينصره غيره من عشيرة وولد وخدم وحشم وأعوان ، كما لا يقدر أن ينتصر لنفسه .

ثم أكد الجلة السالفة وقرر المراد منها بقوله :

(هنالك الولاية لله الحق) أى فى مثل هذه الشدائد والمحن \_ النصرة لله وحده لايقدر عليها غيره .

( هو خير ثوابا وخير عُقبا ) أى هو خير جزاء وخير عاقبة لأوليائه ، فينتقم لهم منهم ، ويفوض أمرهم إليهم .

وبعدأن ضرب المثل لدنيا هؤلاء الكافرين التي أبطرتهم وكانت سبب

شقائهم وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا \_ ضرب مثلاً لدار الدنيا عامة في سرعة فنائها وعدم دوام نعيمها فقال :

وَاضْرِبْ كَلَمُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ اللهُ نَيَا كَمَا اِ أَنْوَ اَنْاَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَتَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (٤٥) المَاكُ وَالْبَنُونَ زِينَهُ الْحَيَاةِ اللهُ نَيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَا بًا وَخَيْرٌ أَمَلاً (٤٦).

# شرح المفردات

المثل الصفة ، وهشيم : أى يابسا متفتتا ، تذروه ، أى تنثره وتفرقه، ومقتدرا: أى كامل القدرة ، والباقيات الصالحات: هي الأعمال الصالحة كلها ، وثوابا : أي جزاء .

#### المعنى الجملي

أخرج سعيد بن منصور وأحمد وابن جرير وابن مردويه والحاكم وصححه عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « استكثروا من الباقيات الصالحات، قيل وما هي يا رسول الله ? قال: التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله ».

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله هن الباقيات الصالحات ، وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها ، وهن من كنوز الجنة » .

وأخرج النسائى والطبرانى والبيهق عن أبى هريرة مرفوعا « خذوا جُنَّنكم ، قيل يا رسول الله من أى عدو قد حضر ، قال بل جنتكم من النار قول سبحان الله.

والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر ، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات معقبات ومجنبات ، وهن البقيات الصالحات » .

#### الايضاح

(واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشي تذروه الرياح) شبهت الدنيا في نضرتها ثم صيرورتها إلى الزوال بحال نبات اخضر والتف وأزهر ، ثم صار هشيا متفتتا تنثره الرياح ذات اليمين وذات الشمال ، ومن ثم لا يغترن أهلها بها ولا يفخرن ذو الأموال الكثيرة بأمواله ، ولا يستكبرن بها على غيره ، فإنما هي ظل زائل ، وفي الحديث : « الدنيا كسوق قام ثم انفض » .

( وكان الله على كل شيء مقتدرا ) أي وكان الله ذو الكال والجلال قادرا على كل شيء إنشاء و إفناء و إعادة ، فهو يوجد الأشياء ثم ينيها ثم يفنيها ، وما حال الدنيا إلا هذه الحال ، فهي تظهر أولا ناضرة زاهرة ثم تتزايد قليلا قليلا ، ثم تأخذ في الانحطاط إلى أن تصير إلى الهلاك والفناء ، فلا ينبغي للماقل أن يبتهج بما يحوزه منها أو يفخر به أو يصعر خده استكبارا .

ثم بين سبحانه ما كانوا يفتخرون به من محسنات الدنيا إثر بيان حالها بما مرّ من المثل فقال :

(المال والبنون زينة الحياة الدنيا) أى إن الأموال والبنين التى يفخر بها عيينة والأقرع وأضرابهم هى من زينة هذه الحياة ، وليسا من زاد الآخرة ، وقد علمت أن الدنيا سريعة الفناء، فلا ينبغى التفاخر بها.

وقدم المال على البنين مع كونهم أعزمنه لدى جميع الناس – من قِبَل أن الزينة به أتم ، ولأنه يمد الآباء والأبناء في كل حين ، ولأنه مناط بقاء النفس والأولاد و بذا يبقى النوع الإنساني، ولأن الحاجة إليه أمس من الحاجة إليهم ، ولأنه زينة بدونهم ، دون العكس ، فإن من له بنون ولا مال له فهو في بؤس وشقاء .

روى عن على كرم الله وجهه : المال والبنون حرث الدنيا، والعمل الصالح حرث الآخرة ، وقد جمعهما الله لأفوام .

ثم بين ما ينبغى التفاخر به فقال .

(والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا) أى وأعمال الخير التى تبقى ثمرتها للانسان وهى أفعال الطاعات كالصلاة والصدقات والجهاد فى سبيل الله ومساعدة البائسين وذوى الحاجات \_ خير عند ربك من المال والبنين جزاء ، وخير أملا ، إذ ينال بها صاحبها فى الآخرة ما كان يؤمله فى الدنيا .

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْ نَاهُمْ فَلَمْ نَعَادِر مِنْهُمْ أَحَدًا (٤٧) وَعُرضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقَنْا كُمُ أَوَّلَ مِنْهُمْ أَحَدًا (٤٧) وَعُرضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقَنْا كُمُ أَوَّلَ مَنَّ عَلَا زَكَمْ مَوْعِدًا (٤٨) وَوُضِعَ الْكِتَابُ مَنَّ فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيُلْتَنَا مَالْهَذَا الْكِتَابِ فَنَتَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّ فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيُلْتَنَا مَالْهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا لاَ يَظْمُ رَبُّكَ أَحَدًا (٤٤) .

# شرح المفردات

بارزة: أى ظاهرة ، إذ لم يبق على وجهها شيء من العائر ولامن الجبال والأشجار ، وحشر ناهم: أى سقناهم إلى الموقف من كل أوب ، فلم نغادر: أى لم نترك يقال غادره وأغدره إذا تركه ، ومنه الغدر وهو ترك الوفاء ، وعرضوا: أى أحضروا لفصل القضاء ، صفا: أى مصطفين ، موعدا: أى وقت ننجز فيه ما وعدنا من البعث وما يتبعه ، ووضع الكتاب : أى جعل كتاب كل عامل فى يد صاحبه حين الحساب ، مشفقين : أى خائفين ، والويل : الهلاك ، وياويلتنا : أى ياهلاك أقبل فهذا أوانك ، أحصاها : أى

عدّها ، حاضرا ، أى مسطورا فى كتاب كل منهم ، ولا يظلم ربك : أى لايتجاوز ماحده من الثواب والعقاب .

# المعنى الجملي

بعد أن أبان سبحانه أن الدنيا ظل زائل ، وأنه لاينبغى أن يغتر أحد بزخرفها ونعيمها ، بل يجب أن يكون موضع التفاخر العمل الصالح الذى فيه رضا الله وانتظار مثو بته فى جنات تجرى من تحتها الأنهار \_ أردف ذلك بذكر أحوال يوم القيامة وما يكون فيها من أخطار وأهوال ، وأنه لاينجى منها إلا اتباع ما أمر به الدين وترك ما نهى عنه مما جاء على لسان الأنبياء والمرسلين ، لا الأموال التى يفتخر بها المشركون على المؤمنين .

#### الإيضاح

ثم ذكر سبحانه من أحوال يوم القيامة أمورا:

- (١) (ويوم نسير الجبال) أى واذكر أيها الرسول يوم نقلع الجبال من أماكنها ونسيرها فى الجوكالسحاب وتجعلها هباء منثورا كما فال: « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الجُبَالِ فَقُلُ " يَنْسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا. فَيَذَرُهُ هَا قَاعًا صَفْصَةً. لاَ تَرَى فيها عوجًا وَلاَأَمْتًا » أَى تذهب الجبال وتتساوى المهاد وتبقى الأرض سطحا مستويا لاعوج فيه ولا وادى ولا جبل ، وقال : « وَتَرَى الجُبالَ تَحْسَبُهَا جَامِدةً وَهِى تَكُرُ مَرَ السِّحَابِ » وقال : « وَتَرَى الجُبالَ تَحْسَبُهَا جَامِدةً وَهِى تَكُرُ مَرَ السِّحَابِ » وقال : « وَتَرَى الجُبالَ تَحْسَبُهَا جَامِدةً وَهِى تَكُرُ مَرَ السِّحَابِ » وقال : « وَ بُسَّتِ الجُبالُ بَسًا . فَكَانَتُ هَبَاء مُنْبَثًا » .
- (۲) ( وترى الأرض بارزة ) أى وترى أيها الرأنى جميع جوانب الأرض بادية ظاهرة ، إذ لم يبق على وجهها شىء من العمائر ولا شىء من الجبال ولا شىء من الأشجار ، فليس عليها ما يسترها ، فيكون جميع الخلق ضاحين لربهم لاتخفى عليه خافية من أمرهم ، وهذا هو المراد من قوله : لاترى فيها عوجا ولا أمتا .

(٣) (وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا) أى وجمعنا الأولين والآخرين للحساب بعد أن أقمناهم من قبورهم، فلم نترك منهم أحدا لاصغيرا ولا كبيراكما فال: « قُلْ إِنَّ بعد أَن أَقْمَاهُم من قبورهم، فلم نترك منهم أحدا لاصغيرا ولا كبيراكما فال: « ذَ لِكَ يَوْمُ مُ اللَّهُ وَالرِينَ وَالآخِرِينَ . لَمَجْمُوءُونَ إِلَى مِيقات يَوْمٍ مَعْلُومٍ » وقال: « ذَ لِكَ يَوْمُ مَشْهُودُ » وعن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت بحثمُوع له الله عليه وسلم يقول: « يحشر الناس حفاة عراة غُر الفرلة القلفة) وقلت الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض ؟ فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك » زاد النسائي في رواية « لكل امرى منهم يومئذ شأن يغنيه » .

ولما ذكر سبحانه حشر الخلق بين كيفية عرضهم على ربهم فقال :

(٤) (وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمون كما خلقناكم أول مرة) أى يعرض الخلق كلهم على الله صفا واحداكما قال: «وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَثُ صَفَّا صَفَّا » ويقال لهم على طريق التوبيخ والتقريع : لقد جئتمونا أيها الناس أحياء كهيئتكم حين خلقناكم أول مرة فرادى حفاة عراة لاشىء معكم من المال والولد ، ونحو الآية قوله : «وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَ ادَى كَمَ خَلَقْنا كُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكُمُ مَا خَوَّلْنا كُمْ وَرَاءَ طُهُور كُمْ » .

وفى هــذا زجر لأولئك المشركين المنكرين للبعث الذين يفخرون فى الدنيا على الفقراء من المؤمنين بالأموال والأنصار .

أخرج ابن المنذر عن معاذ بن جبل أن النبي صلى لله عليه وسلم قال : «إن الله تعالى ينادى يوم القيامة: ياعبادى أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين ، أحضروا حجتكم ، و يسروا جوابكم ، فإنكم مسئولون محاسبون ، يا ملائكنى أقيموا عبادى صفوفا على أطراف أنامل أقدامهم للحساب » .

وفى الحديث الصحيح « يجمع الله تعالى الأولين والآخرين فى صعيد واحد صفوفا يسمعهم الداعى و ينفذهم البصر » والحديث له بقية . ( بل زعمتم أن لن نجمل لكم موعدا ) أى ماكان ظنكم أن هــذا واقع بكم ولا هوكائن ، وكنتم مع الافتخار على المؤمنين بالأموال تنكرونه ، فالآن قد استبان لكم أنه حق ، وأنه لا مال ولا ولد بين أيديكم .

(٥) (ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه) أى ووضع كتاب الأعمال الذى فيه الجليل والحقير في يد صاحب اليمين والشمال ، فترى المجرمين جميعا نادمين على ما فيه من قبائح أعمالهم وسيء أفعالهم وأقوالهم وظهور ذلك لأهل الموقف ، خائفين من عقاب الحق ، والفضيحة عند الخلق .

(ويقونون يا ويبتنا ما لهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟) أى ويقولون حين وقوفهم على مافى تضاعيفه: يا حسرتنا على مافرطنا فى جنب الله، ما لهذا الكتاب لايترك هنة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وعدّها؟ فهو محيط بجميع ما كسبته يد الإنسان.

ونحو الآية قوله: « وَ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » وما مثل النفس ما تَفْعَلُونَ » وقوله: « إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » وما مثل النفس إلا مثل الزجاجة التي يضعها المصور في صندوق آلة التصوير، فمكل صورة تقع عليها تنتقطها وتحفظها من ضار ونافع، فإذا كشف الغطاء أبصر ناكل ما عملنا ورأينا صوره كا هي من حسن وسيء ، وفضيلة ورذيلة ، فتفعل في عقولنا فعلها دون كلام ولا كتابة ، وكل امرئ يراها يقرؤها والناس فيها سواء .

ثم أكد ما سلف بقوله :

( ووجدوا ما عملوا حاضرا ) مثبتا فى كتابهم ، خيرا كان أو شراكما قال : « يَوْمَ تَعَدِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُعْضَرًا » الآية . وقال : « رُيَنَبَأُ الإِنْسَانُ يَوْمَئَذٍ ْ بِمَا قَدَّمَ وَأُخَّرَ » .

( وَلا يظلم ر بك أحدا ) من خلقه ، بل يعفو و يصفح و يغفر و يرحم و يعذب

من يشاء بحكمته وعدله ، فإنه سبحانه وعد بإثابة المطيع وتعذيب العاصى بمقدار جرمه ، من غير زيادة ، وإنه قد يغفر له ما سوى الكفر ، ومن شم لايعذب أحدا بما لم يعمله ولا ينقص ثواب ما عمله مما أمر به وارتضاه ، ولا يزيد فى عقابه الملائم لعمله الذى نهى عنه ولم يرتضه .

ونحو الآية قوله: « إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ ، وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفِها وَيُونِ مِنْ لَدُنهُ أَجْرًا عَظِيماً » وقوله: « وَنَضَعُ الْمُوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْم ِ الْقِيمامَةِ وَيُونَّ مِنْ لَدُنهُ أَجْرًا عَظِيماً » وقوله: « وَنَضَعُ الْمُوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْم ِ الْقِيمامَةِ فَلَا تُنطْ لَمُ نَفْسٌ شَيْئاً ، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِن \* خَرْدَل ٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَنَى فَلَا تَظْلُمُ مُنْ نَفْسٌ شَيْئاً ، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِن \* خَرْدَل ٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَنَى بِنَا حَاسِبِينَ » .

وخلاصة ذلك — إن الجزاء نتيجة العمل، والعمل مرسوم فى قوالب حافظة له فليس يمكن رفعه ولا دفعه، ولا يكون الجزاء عليه ظلما ، كما لاتعد التخمة بعد الأكل السكتير ظلما، ولا المرض بعد الشرب من الماء الآسن المملوء بالجراثيم والأدران ظلما، و إنما تلك مسببات لأسباب كل عاقل يعلم أنها نتيجة حتمية لها.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَائِكَةِ اَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجُدُو اَلَّا فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ، أَفَتَتَخِذُو اَهُ وَذُرَّيَّتَهُ أُو لِيَاءٍ مِنْ دُو نِي وَهُمْ لَجُمْ عَدُولِي عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ، أَفَتَتَخِذُو اَهُ وَذُرَّيَّتَهُ أُو لِيَاءٍ مِنْ دُو نِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُولِي عَدُولِي السَّمُواتِ لِكُمْ عَدُولِي وَلَا خُلْقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنْهُ سِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ المُضِلِّينَ عَضُدًا (١٥) وَالْأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنْهُ سِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ المُضِلِّينَ عَضُدًا (١٥) وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكًا ثَى الَّذِينَ زَعَمْتُمْ ، فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَيَعُوهَا وَجَعَلْنَا يَيْنَهُمْ مَوْ بِقًا (٢٠) وَرَأَى النَّرِ مُونَ النَّارَ فَظَنْوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوهَا وَجَعَلْنَا يَيْنَهُمْ مَوْ بِقًا (٢٠) وَرَأَى المُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنْوا أَنَّهُمْ مُواقِعُهُمَا وَلَمْ وَاقِعُوهَا وَجَعَلْنَا يَيْنَهُمْ مَوْ بِقًا (٢٠) وَرَأَى المُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنْوا أَنَّهُمْ مُواقِعُهُما وَلَا اللَّهُ مَعْدُوا عَنْهَا مَصْرَفًا (٣٥) .

#### شرح المفردات

فسق: خرج: يقال فسق الرطب إذا خرج عن قشره ، أفتتخذونه ، الهمزة في مثل هذا تفيد الإنكار والتعجب بمن يفعل مثل ذلك ، والذرية: الأولاد و بذلك . قال جمع من العلماء ، منهم الضحاك والأعمش والشعبي ، وقيل المراد بهم الأتباع من الشياطين ، والعدو يطلق على الواحد والكثير كما قال: « فَإِنَّهُمْ عَدُونٌ لِي إِلاَّ رَبَّ الشياطين » وقال: « هُمُ الْعَدُونُ فَأَحْذَ رَهُمْ » والعضد: أصله ما بين المرفق إلى الكتف ، ويستعمل بمعنى المعين كاليد ونحوها وهو المراد هنا ، فدعوهم: أى الكتف ، ويستعمل بمعنى المعين كاليد ونحوها وهو المراد هنا ، فدعوهم: أى فاستغاثوا بهم ، فلم يستجيبوا لهم : أى فلم يغيثوهم ، والمو بق : مكان الو بوق : أى الهلاك وهو النار ؛ يقال و بق و بوقا كو ثب وثو با: إذا هلك ، مواقعوها : أى داخلوها بواقعون فيها ، ومصرة : أى مكانا ينصرفون إليه .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه رده على أولئك المشركين الذين افتخروا على فقراء المؤمنين بأموالهم وأعوانهم وفالواكيف نجاس مع هؤلاء ونحن من أنساب شريفة وهم من أنساب وضيعة ، ونحن أغنياء وهم فقراء ؟ \_ قفى على ذلك بذكر عصيان إبليس لأمره تعالى بالسجود لآدم ، لأن الذي حداه إلى ذلك هو كبره وافتخاره عليه بأصله ونسبه إذ قال « خَلَقْتَني مِنْ نَار وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِين »، فأنا أشرف منه أصلا ونسبا فكيف أسجد له ؟ تنبيها إلى أن هذه الطريقة السالفة هي بعينها طريقة إبليس ، ثم حذر أسبحانه منها في قوله : (أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو") .

وقد تكرر ذكر هذه القصة فى مواضع من الكتاب الكريم، وهى فى كل موضع سيقت لفائدة غير ما جاءت له فى المواضع الأخرى ، على اختلاف أساليبها روعباراتها، ولا غرو فهى من نسج العليم الخبير.

# الإيضاح

فالملائكة والشياطين أرواح لها انصال بأرواح الناس على وجه لا نعرف حقيقته، بل نؤمن به كما ورد ولا نزيد عليه شيئا . وكلنا نشعر بأنا إذا هممنا بأمر فيه وجه للحق أو الخير ، ووجه للباطل أو الشر – بأن فى نفوسنا تنازعا وكأن هاجسا يقول افعل ، وآخر يقول : لا تفعل ، حتى ينتصر أحد الطرفين على الآخر ، فهذا الذى أودع فى النفوس ونسميه قوة وفكرا – لا يبعد أن نسميه ملكا إن كان يميل إلى المير ، والسجود : الخضوع والانقياد ، وكان تحمة الحمير ، وشيطانا إن كان يميل إلى الشر ، والسجود : الخضوع والانقياد ، وكان تحمة لملوك عند بعض القدماء كما جاء من سجود يعقوب وأولاده ليوسف ، والسجود قسمان : سجود العقلاء تعبدا على الوجه المخصوص ، وسجود سائر المخاوقات لمقتضى إرادته تعالى كما قال « وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُ انِ » .

والمعنى – واذكر أيها الرسول لقومك وقت قولنا للملائكة : اسجدوا لآدم سجود تحية و إكرام اعترافا بفضله ، واعتذارا عما قالوه فى شأنه من نحو قولهم : « أَنَجُعَلُ فِيهاً مَنْ يُفْسِدُ فِيهاً » فسجدوا كلهم أجمعون امتثالا إلا إبليس أَبى واستكبر .

ثم بين السبب في عصيانه ومخالفته للأمر فقال:

( كان من الجن ) أى إن الذى منعه من السجود أنه كان جنيا واحدا بين أظهر الألوف من الملائكة مغمورا بينهم متصفا بصفاتهم ، بدليل أنه عال : «أَنا خَيْرُ مِنْهُ خَلَقْتَدَى مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ » ولأنه تعالى أثبت له فى هذه الآية ذرية ونسلا والملائكة لايستكبرون وهو قد استكبر.

و يرى قوم أنه كان من الملائكة بدليل أن خطاب السجود كان معهم ، ولأن وصف الملائكة بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم دليل على أنه يتصور منهم العصيان ، ولولا ذلك ما مدحوا به ، لكن طاعتهم طبع ، وعصيانهم تكلف ، وطاعة البشر تكلف ، ومتابعة الهوى منهم طبع ، ولأنه تعالى ذكر من هاروت وماروت ما ذكر وهما ملكان .

على أنه لادليل على أن هناك فروقا جوهرية بين الملائكة والجن بها يمتاز أحدهما من الآخر، بل هى فروق فى الصفات فحسب، والجميع من عالم الغيب لانعلم حقيقتهم ولا نضيف إليها شيئا إلا إذا ورد به نص عن المحصوم.

( ففسق عن أمر ربه ) أى فصار فاسقا كافرا بسبب أمر الله للملائكة المعدود هو في عدادهم ، يذ لولا الأمر ما تحقق إباء .

وفى الآية إيماء إلى أن فسقه قد نُتيج عن كونه من الجن ، إذ أن من شأنهم الممّرد والعصيان لكدورة مادتهم ، وخبائة ذاتهم ( وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ تَكَدُّرُ مُ إِلاَّ تَكَدُّرُ مُ إِلاَّ تَكَدُّرُ مُ الْحَاعُ وَآمِن .

ثم حذر سبحانه من اتباعه بعد أن استبان من حاله ما استبان فقال:

(أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو؟) أى و بعد العلم بما صدر منه من القبأمج لاينبغى لكم أن تتخذوه وأولاده وأعوانه أولياء لكم مرَن دونى تطيعونهم بدل طاعتى وهم لكم أعداء ..

وجملة المعنى — كيف تصنعون هذا الصنيع وتستبدلون بمن خلقكم وأنعم عليكم

بجميع ما أنتم فيه من النعم ، من لم يكن لكم منه منفعة قط بل هو عدو لكم يترقب حصول ما يضركم في كل حين .

( بئس للظالمين بدلا ) أى بئس البدل للكافرين بالله اتخاذ إبليس وذريته أولياء من دون الله ، وهو المنعم عليهم وعلى أبيهم آدم من قبلهم ، المتفضل عليهم با لايحصى من الفواضل .

ثم بين السبب فى عدم استحقاق إبايس وذريته هذه الولاية فى أنفسهم بعد بيان خبائة أصلهم فقال :

(ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولاخلق أنفسهم) أى ما أحضرت إبليس وذريته خلق السموات والأرض، ولا أشهدت بعضهم خلق بعض، فكيف تطيعونهم وتعبدون الأصنام من دونى وهم عبيد أمثالكم لايملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا.

وقصاری ذلك — ما أطلعتهم على أسرار التكوين ، وما خصصتهم بخصائص لا تكون السواهم ، حتى يقتدى الناس بهم ، فأنا المستقل بخلق الأشياء كلها ومدبرها ليس لى فى ذلك شريك ولاوزير .

( وما كنت متخذ المضلين عضدا ) أى وما كنت متخذ من لا يهدون إلى الحق أعوانا وأنصارا ، لأنهم يضون فمتبعهم يجور عن قصد السبيل ولا يصل إلى هدى ، فكيف انبعوهم وعبدوا الأصنام على مقتضى وسوستهم ؟ .

ثم أخبر سبحانه عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رءوس الأشهاد تقريعه. لهم وتو بيخا فقال :

(ويوم يقول نادوا شركائى الذين زعمتم فلم يستجيبوا لهم) أى واذكر أيها الرسول يوم الجمع حين يقول الله تعالى للكافرين على سبيل التأنيب والزجر: نادوا للشفاعة لكم من زعتم فى الدنيا أنهم شركائى ، لينقذوكم مما أنتم فيه ، والمراد بهم كل ما عبد من دون الله ، فدعوهم ليستغيثوا بهم ، ويشفعوا لهم ، فلم يغيثوهم .

ونحو الآية قوله: « وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فيكُمْ شُفعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فيكُمْ شُفعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمُونَ » وقوله شُركاً \* ، لقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ وَتَوْله « وَقُوله « وَالنَّخَذُوا « وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ » وقوله « وَالنَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آخِهُ وَمِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ مُ وَنَ يَكُونُونَ مِنْ دُونِ اللهِ آخِهُ قَلَيكُونُونَ اللهِ آخِهُ وَيَكُونُونَ مِنْ دُونِ اللهِ آخِهُ قَلَيكُونُونَ اللهِ آخِهُ مَنْ عَرَالًا . كَلاَ سَيَكُونُونَ بِعِبَادَ تَهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضَيَّا » .

(وجعلنا بينهم مو بقا) أى وجعلنا بين المشركين وما كانوا يدعون من دون الله شركاء فى الدنيا \_ موضعا للهلاك وهو النار حسما لأطماعهم أن يصل إليهم من دعوه للشفاعة .

( ورأى المجرمون النار فضنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ) أى وعاين المشركون النار يومئذ فعلموا أنهم داخلوها ولم يجدوا بدّا من الوقوع فيها ، لأن الله قد حتم عليهم ذلك ، فلا معدل لهم عنها ، ولا مكان لهم ينصرفون إليه ويزايلونها ، إذ قد أحاطت بهم من كل جانب .

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هذَا الْقُرْ آنِ اللَّنَاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلَ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً (٤٥) وَمَا مَنْعَ النَّاسَ أَنْ يُوْمِنُوا إِذْ جَاءِهُمُ الْهُدَى وَيَشْتَغَهْرُوا رَبَّهُمْ إِلاَّ أَنْ تَالْقِيَهُمْ سُنَّةُ الأَوَّ لِينَ أَوْ يَالْقِيَهُمُ الْهُذَابُ قُبُلاً وَيَسْتَغَهْرُوا رَبَّهُمُ الْهَذَابُ قُبُلاً وَيَسْتَغَهْرُوا رَبَّهُمُ الْهَذَابُ قُبُلاً (٥٥) وَمَا نُو سِلُ المُر سَلِينَ إِلاَّ مُبشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِ الْحَقَ وَاتَّخَذُوا آيَا تِي وَمَا أَنْذِرُوا هُزُوا (٥٦) بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَ وَاتَّخَذُوا آيَا تِي وَمَا أَنْذِرُوا هُزُوا هُزُوا (٥٦) وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنْ ذُكِّرَ بِآيَات رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَت وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنْ ذُكِرَ بِآيَات رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَت يَدَاهُ ، إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُو بِهِمْ أَكِنَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا ، وَإِنْ يَدَاهُ مُ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (٧٥) وَرَبُكَ الْفَفُورُ ذُو الرَّ حَمَّة مَدُوا إِذًا أَبَدًا (٧٥) وَرَبُكَ الْفَفُورُ ذُو الرَّحَةِ وَالْوَا الْمَالِ لَيْ الْمُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (٧٥) وَرَبُكَ الْفَفُورُ ذُو الرَّعْمَةِ إِلَى الْمُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (٧٥) وَرَبُكَ الْفَفُورُ ذُو الرَّعْمَةِ إِلَى الْمُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (٧٥) وَرَبُكَ الْفَفُورُ ذُو الرَّعْمَةِ فَيْ الْمُولِي فَالْمُولِ الْعَلَاقِ الْمُرَاقِ الْمُعْدِدِي فَالْمُهُونُ وَالْوَالِولَاقُولُ إِلَّا أَيْدَالَا عَلَى الْمُلْولِي وَمَا أَنْ وَلُولُولُولُ الْمُولِي الْمُلْولِي الْمُولِي الْمُؤْتِولِ الرَّهُ وَالْمُولُ وَلَولَالَهُ وَلَوْلُولُ الْمُولِ الْمُولِي الْمُلْمُ وَلَوْلَ الْمُؤْلِولُ وَلَا الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

لَوْ يُوَّاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ كَهُمُ الْعَذَابَ، بَلْ كَهُمْ مَوْعِدْ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً (٥٨) وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَـكْنَاهُمْ لَدًا ظَامَوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكُهُمْ مَوْعِدًا (٩٥) .

# شرح المفردات

صرفنا: أى رددنا وكررنا، والمثل: الصفة الغريبة، والجدل: المنازعة بالقول؟ ويراد به هنا الماراة والخصومة بالباطل، وسنة الأولين: الإهلاك بعذاب الاستئصال، والقبل (بضمتين) الأنواع والأنوان واحدها قبيل، ليدحضوا به الحق: أى نيبطلوه ويزيلوه من قولهم دحضت رجله أى زلقت ودحضت حجته بطلت، وما أنذروا: أى ماخوفوه من أنواع العقاب، ونسى ماقدمت يداه، أى لم يتدبر عواقبه، أكنة: أى ماخوفوه من أنواع العقاب، ونسى ماقدمت يداه، أى لم يتدبر عواقبه، أكنة: أى أغطية واحدها كنان، أن يفقهوه: أى أن يفهموه، وقرا: أى ثقلا فى السمع، الموعد: يوم القيامة، موثلا: أى معجأ؛ يقال وأل فلان إلى كذا وألا وو ولا: إذا لجأ اليه، القرى: أى قرى عاد وثمود وقوم لوط وأشباههم.

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر شبهات المبطلين ورد عليها بأدلة لا تدحض ، و برهانات لا ترد قفي على ذلك ببيان أن فى القرآن من الأمثال ما فيه مقنع لمن تذكر وتدبر وأنتى السمع وهو شهيد ، لكنها القلوب قد تحجرت ، والأفئدة قد قست ، فلا تنفع فيها الذكرى ، ولا تستجيب لوعظ الواعظ ، ونصيحة المذكر ، ولو آخذهم ربهم الذكرى ، ولا تستجيب لوعظ الواعظ ، ونصيحة المذكر ، ولو آخذهم ربهم على كسبوا لأرسل عليهم العذاب معجلا ، ولم يبق منهم على ظهر الأرض أحدا ، ولكنه الغفور ذو الرحمة ، فجعل لهلاكهم موعدا لعلهم يثو بون إلى رشدهم و يرعوون عن غيهم .

أخرج الشيخان وابن المنذر وابن أبي حاتم عن على كرم الله وجهه « أن النبي

صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال (ألا تصلّيان) فقات: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله ، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا ، فانصرف حين قت ذلك ، ولم يرجع إلى شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فحذه ويقول «وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكُنَرَ شَيْءً جَدَلًا » .

### الإيضاح

( ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ) أى ولقد وضحنا للناس كل ما هم في حاجة إليه من أمور دينهم ودنياهم ، ليتذكروا فينيبوا و يمتبروا و يزدجروا عما هم عليه مقيمون مرف الشرك بالله وعبادة الأوثان ، لكنهم لم يقبلوا ذلك ولم يرعووا عن غيهم وعنادهم واستكبارهم وعتوهم .

ثم بين سبب هذا العتو وتلك المماراة فقال:

( وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ) أي وكان الإنسان بمقتضى جبلته أكثر شيء مراء وخصومة لابنب لحق ، ولا يزدجر لموعظة ، والمراد بذلك خصومة الأمم لأنبيائهم وردهم عديهم ما جاءوا به كما حكى الله عنهم من قولهم « إِنْ هٰذَا إِلاَّ بَشَرْ مِثْلُكُمْ يَأْكُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنَ تَشْرَبُونَ » وقولهم « يُريدُ مِثْلُكُمْ يَأْكُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنَ تَشْرَبُونَ » وقولهم « يُريدُ مَثْلُكُمْ يَأْكُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنَ الشّمَا بَوْنَ » وقولهم « وكو فَتَحْنَا أَنْ يَتَفَضَّلُ عَلَيْكُمْ » وشديد تعنتهم كا حكى عنهم بنحو قولهم « وكو فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ وَلَو فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ وَلَو فَتَحْنَا كُنُ يَتُعْمُمُ وَمُ مَسْحُورُونَ » .

وخلاصة ذلك — إن جدل الإنسان أكثر من جدل كل مجادل لما أوتيه من سعة الحيلة وقوة المعارضة واختلاف النزعات والأهواء وقوة العزيمة إلى غير حد ؛ فلو اتجه إلى سبل الخير وتاقت نفسه إلى سلوك طريقه ارتقى إلى حظيرة الملائكة ، ولو نزعت نفسه إلى انباع وساوس الشيطان انحط إلى الدرك الأسفل ولحق بأنواع الحيوان، يفعل مايشاء غير مقيد بوازع من الدين ولازمام من العقل وصادق العزيمة .

ولما بين سبحانه وتعالى إعراضهم ذكر علة ذلك فقال :

( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا) أى وما منع هؤلاء المشركين من أن يؤمنوا بالله حين جاءتهم البينات الواضحة والدلالات الظاهرة وعلموا صحة ما تدعوهم إليه ، وأن يستغفروا ربهم بالتو بة عما فرط منهم من الذنوب \_ إلا تعنتهم وعنادهم الذى جعلهم يطلبون أحد أمرين:

(١) إما عذاب الاستئصال بنحو قولهم « اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءَ أُو ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ».

(٢) و إما أن تأتيهم بأنواع من العذاب والبلاء يتلو بعضها بعضا حين وجودهم في الدنيا كقولهم « يَتَأَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ . لَوْ مَا تَأْتِينَا بِاللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ » وقولهم « اثْتَيْنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ » وقولهم « اثْتَيْنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ » .

ولما كان مجىء ذلك بيدالله وأمره مفوض إليه لاإلى الرسول نبه إلى ذلك بقوله: ( وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ) أى وما نرسل رسلنا إلا ليبشروا أهل الإيمان والتصديق بالله ورسله بجزيل ثوابه فى الآخرة ، وينذروا أهل الكفر به وتكذيب رسله بعظيم عقابه وأليم عذابه ، ولم نرسلهم ليقترح عليهم الظالمون من أمهم الآيات بعد ظهور المعجزات ، ويطلبوا منهم مالاقبل لهم به .

ثم ذكر أن من شأن المشركين كثرة الجدل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال:
( و يجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق) أى و يجادل أولئك المشركون بالباطل كقولهم للنبي صلى الله عليه وسم: أخبرنا عن فتية ذهبوا أول الدهر ماشأنهم ؟ وعن الرجل الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها ، وعن الروح ، وما أشبه ذلك مما يقصد منه التعنت و إزالة الحق الذي سجاء به الرسل عليهم ، لا كشف حقيقة تفيد في دين أو دنيا .

وخلاصة ذلك — إن الرسل ما أرسلوا للجدل والشغّب بالباطل ، بل بعثوا للبشارة والإنذار ، وأنتم تجادلون بالباطل لتدحضوا الحق انذى جاءكم به رسولى .

( واتخذوا آیاتی وما أنذروا هزوا ) أی اتخذوا الحجج التی احتج بها علیهم ، وكتابه الذی أنزله إلیهم ، والنذر التی أنذرهم بها العقاب والعذاب \_ استهزاء وسخریة كقولهم : « نِنْ هَــذَا إِلاَّ أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ اكْتَنَبَهَا فَهِیَ تُمُـلَی عَلَیْهِ وَسِخریة كقولهم : « نِنْ هَــذَا إِلاَّ أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ اكْتَنَبَهَا فَهِیَ تُمُـلَی عَلَیْهِ وَسِخریة كَوْلُهم . « لَوْ نَشَاه لَقُلُناً مِثْلَ هَذَا » .

ولما حكى عنهم خبيث أحوالهم وصفهم بما يوجب الخزى والنكال فقال:

( ومرف أظلم ممن ذكر بهيت ربه فأعرض عنها ونسى ما قدمت يداه ؟) أى لا أحد أظلم ممن وعظ بهيات الله ، ودُل بها على سبيل الرشاد ، وهدى بها إلى طريق النجاة ، فأعرض عنها ولم يتدبرها ولم يتعظ بها ، ونسى ما عمله من الكفر والمعاصى أى لم يتفكر في عواقبه ، ومن ثم لم يتب منها ولم ينب إلى ربه .

ثم علل ذلك الإعراض والنسيان بقوله :

( إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا ) أى إن ذلك الإعراض منهم بسبب أن جعلنا على قلوبهم أغطية كراهة أن يفقهوا ما ذكروا به ، وجعلنا فى آذانهم ثقلا لئلا يسمعوه ، والمراد أنه لايدع شيئا من الخير يصل إليها ، فهى لاتعى شيئا من الآيات إذا تليت عليها .

ذاك أنهم فقدوا الاستعداد لقبول الرشاد بما دنسوا به أنفسهم من قبيح الأفعال والأفوال ، و بما اجترحوا من الكفر والفسوق والعصيان ، فأصبح بينهم و بين سماع الحق حجاب غليظ ، فلا ينفذ إلى السمع شيء مما يسمع سماع تدبر واتعاظ ، ولا إلى القلب شيء مما يقال فيعيه و ينتفع به كما قال: «كَالاَّ بَلْ رَانَ عَلَى تُقُو بِهِمْ مَا كَا نُوا القلب شيء مما يقال فيعيه و ينتفع به كما قال: «كَالاَّ بَلْ رَانَ عَلَى تُقُو بِهِمْ مَا كَا نُوا يَكُسِبُونَ » وقال : « خَتَمَ اللهُ عَلَى تُقُو بِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَمْمُ عَذَابَ عَظِيمٌ » .

وقد تكرر هذا المعنى في غير موضع من الكتاب الكريم: « وَلَقَدُ يَسَّرُ ۚ نَا الْقَرُ اَنَ لِلِذَّ كُرِ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ ».

ثم ذكر سبحانه أثر هذا الختم على القاوب فقال:

( و إن تدعهم إلى الهدى فين يهتدوا إذا أبدا ) أى ومهما كررت أيها الرسول من الدعوة إلى الحق حرصا منك على نجاتهم وخشية نزول البلاء بهم ، فلن يستجيبوا لك ، ولن يهتدوا بهديك ، لأن الله قد كتب عليهم الضلال ، بسوء أعمالهم وقبح طواياهم ، فأنَّى فيد النصح ، وتجدى العظة ، ويرق القلب ؟

وخلاصة المعنى - كأنه صلى الله عليـه وسلم حرصا منه على هداهم قال: مالى لا أدعوهم رجاء أن تنكشف تلك الأكنة، وتمزق بيد الدعوة، فقيل له \_ وأنى لك ذلك ؟ فإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا أبدا.

وقد جاءت هذه الآية فى قوم عم الله أنهم سيموتون على الكفر من مشركى مكة. ثم بين أنه سبحانه لا يعجل العقو بة لعباده على ما يجترحون من الفسوق والآثام رجاء أن ينيبوا إليه فقال:

( ور بك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب ) أى ور بك أيها الرسول غفور لذنوب عباده ، ذو رحمة واسعة بهم ، إذا هم أنابوا إليه ورجعوا إلى رحاب عفوه وجوده وكرمه ، فيرحمهم واسع الرحمات ، ويتجاوز لهم عن عظيم الخطيئات ، ولو شاء أن يؤاخذهم بما اجترحوا من المعاصى كاعراضهم عن آياته ، ومناصبتهم العداء لرسله ، ومجاداتهم بالباطل \_ لمجل لهم العذاب في الدنيا وأنزل بهم عذاب الاستئصال جزاء وفاقا لقبيح أعمالهم .

ونحو الآية قوله: « وَلَوْ يُوَاخِذُ اللهُ النَّاسَ عِمَا كَسَبُوا مَاتَرَكَ عَلَى ظَهْرِ هَا مِنْ دَابَّةٍ » وقوله: « وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةً لِينَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ اللهِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْمُعْقَابِ » إلى نحو ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الباب .

ثم أبان أن هذا إمهال لا إهمال فقال:

( بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا ) أى بل لهم موعد ليس لهم منه محيص ولا ملجأ يلجئون إليه من عذابه .

ثم ذكر ماهوكالدنيل على ما سلف فقال:

( وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ) أى وتلك القرى من عاد وتمود وأصحاب الأيكة أهلكناهم لما ظلموا فكفروا بآياتنا ، وجعلنا لهلاكهم ميقاتا وأجلاحين بلغوه جاءهم عذابنا فأهلكناهم به ، وهكذا جعلنا لهؤلاء المشركين من قومك الذين لايؤمنون بك موعدا لهلاكهم إذا جاء أهنكناهم كما هى سنتنا .
في الذين خلوا من قبلهم من أضرابهم من سالني الأمم .

# قصة موسى والخضر

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لاَأْ بُرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ عَجْمَعَ الْبَحْرَيْ أَوْأَمْضِى حَقُبًا (٢٠) فَلَمَّا بَلَغَا عَجْمَعَ يَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوبَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ مَتُهَا اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

قَالَ سَتَحِدُ بِي إِنْ شَاءِ اللهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِى لَكَ أَبْرًا (١٩) قَالَ فَإِنِ اللّهَ عَنْ شَيْءِ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (٢٠) فَانْطَلَقَا حَتَى إِذَا رَكِبًا فِي السَّفينة خَرَقَهَا ، قَالَ أَخَرَ قَتْهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ، لَقَدْ حَتَى إِذَا رَكِبًا فِي السَّفينة خَرَقَهَا ، قَالَ أَخَرَ قَتْهَا لِتَغْرِقَ أَهْلَهَا ، لَقَدْ حِثْتَ شَيْئًا إِبْرًا (٢٧) قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِي صَبْرًا (٢٧) وَاللّهُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِي صَبْرًا (٢٧) قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِي صَبْرًا (٢٧) قَالَ أَقْلَ لَا تُوافِي عَنْ أَبْرِي عُسرًا (٣٧) فَاللّهُ فَقَتَلَهُ ، قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ فَا لَطُلَقَا حَتَى إِذَا لَقِيهَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ ، قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ فَا لَطُلُقَا حَتَى إِذَا لَقِيهَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ ، قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ فَقُلْ إِنَّا لَكُونَا لَكُونَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

# مقدمات تشرح هذا القصص

#### (۱) مَن موسى ؟

أكثر العلماء على أن موسى الذى ذكر فى هذه الآية هو موسى بن عمران نبيّ بنى إسرائيل صاحب المعجزات الظاهرة المعروفة والشريعة ، ولهم على ذلك أدلة :

- (۱) إنه ما ذكر الله موسى فى كتابه إلا أراد صاحب التوراة ، فإطلاق هذا الاسم يوجب الانصراف إليه ، ولو كان شخصا آخر سمى بهذا الاسم لوجب تعريفه بصفة توجب الامتياز وتزيل الشبهة .
- (ب) ما أخرجه البخارى ومسلم فى جماعة آخرين عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس رضى الله عنهما : إن نَوفا البِكالى بن فُضالة ابن امرأة كعب من أصحاب أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ، يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى صاحب بنى إسرائيل ، فقال كذب عدو الله .

وذهب أهل الـكتاب ونبعهم بعض المحدّثين والمؤرخين أن موسى هنا هوموسى ابن ميشي بن يوسف بن يعقوب وكان نبيا قبل موسى بن عمران ولهم على ذلك أدلة:

- (۱) إن موسى بعد أن أنزلت عليه التوراة وكله الله بلا واسطة ، وحج خصمه بالممجزات العظيمة التي لم يتفق مثلها لأكثر الأنبياء \_ يبعد أن يبعثه الله بعد ذلك ليستفيد علما من غيره \_ ورد هذا بأنه لايبعد بأن العالم الكامل في أكثر العلوم يجهل بعد أشياء ، فيحتاج في تعلمها إلى من دونه ، وهذا مشاهد معلوم .
- (س) إن موسى عليه السلام بعد خروجه من مصر وذهابه إلى التيه توفى ولم يخرج قومه منه إلا بعد وفاته ، ولوكانت هذه القصة معه لاقتضت خروجه من التيه، لأنها لم تكن وهو في مصر بالاتفاق .
- (ح) إنها لوكانت معه لاقتضت غيبته أياما ، ونوكان كذلك لعلمها الكثير من بنى إسرائيل الذين كانوا معه ونقلت لتوافر الدواعى على نقلها ، ولم يكن شيء من ذلك ، فإذاً لم تكن معه ـ ورد هذا بأنه قد يكون موسى عليه السلام خرج وغاب أياما ، لكن لم يعلموا أنه ذهب لهذا الغرض ، بل ذهب ليناجى ربه ، ولم يقفهم على حقيقة غيبته بعد أن رجع ، لعلمه بقصور فهمهم ، فخاف من حط قدره عندهم ، فأوصى فتاه بكتان ذلك .

وعلى الجللة فإنكارهم لايؤ به به ، وهو جائز عقلا وقد أخبر به الله ورسوله .

#### (٢) مَن فتاه ؟

فتى موسى — هو يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف عليه السلام ، وقد كان يخدمه و يتعلم منه ، والعرب تسمى الخادم فتى ، لأن الخدم أكثر ما يكونون فى سن الفتوة ، كما يطلقون على العبد فتى ، وفى الحديث الصحيح « ليقل أحدكم فتاى وفتاتى ، ولا يقل عبدى وأمتى » وهذا من محاسن الآداب الشرعية .

#### (٣) مَن الخضر ؟

الخضر ( بفتح الخاء وكسرها وكسر الضاد وسكونها ) لقب لصاحب موسى ، واسمه بَدْيا ( بفتح الباء وسكون اللام ) بن ملكان ، والأكثرون على أنه كان نبيا ، ولهم على ذلك أدلة :

- ( 1 ) قوله : « وَآ تَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَ » والرحمة : النبوة بدليل قوله : « أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ » .
- (ب) قوله: « وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُ نَّ عِلْماً » وهذا يتتضى أنه علمه بلا واسطة معلم ولا إرشاد مرشد، وكل من كان كذلك كان نبيا .
- (ح) إنه قال له موسى : « هَلْ أُتَبِعِلُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ » والنبى لايتعلم من غير النبى .
- ( ٤ ) إنه قال : « وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى » أَى بل قد فعلته وِحى من الله ، وهذا دليل النبوة .

# (٤) أين كان جمع البحرين ؟

مجمع البحرين — هو المكان الذى يجتمع فيه البحران و يصيران بحرا واحدا ، وفيه رأيان :

- ( 1 ) إنه ملتقى بحرى فارس والروم ( منتقى الحيط الهندى والبحر الأحمر عند باب المندب ) .
- (ب) إنه ملتقى بحر الروم والحميط الأطلنطى عند طنجة قاله محمد بن كعب القرظى ( البحر الأبيض المتوســـط والحميط الأطلسى عند مضيق جبل طارق أمام طنحة ) .

وسيأتى رأى آخر للبقاعى .

وليس فى الكتاب الكريم ما يدل على تعيين هذين البحرين ، فإن جاء في الخبر الصحيح شيء فذاك ، و إلا فيجمل السكوت عنه .

#### شرح المفردات

لاأبرح: أى لاأزال سائرا، والحقب (بضمتين وبضم فسكون) الدهر، يوقيل ثمانون سنة، وعن الحسن سبعون، مجمع بينهما: أى مكان اجتماعهما، سربا: أى مسلكا كالسرب: وهو النفق فصار الماء عليه كالقنطرة، والغداء: الطعام الذي يؤكل أول النهار والمراد به هنا الحوت، نصبا: أى تعبا و إعياء، أو ينا: أى التجأنا نبغى . نطلب ، ارتد: رجع ، على آثارها: أى على طريقهما الذي جاءا منه ، قصصا: أى اتباعا من قولهم أثره إذا اتبعه، رحمة : هى النبوة هنا ، الرشد ( بضم فسكون و بفتحتين) إصابة الخير، والإحاطة بالشيء: معرفته معرفة تامة، والخبر: المعرفة ، وذكرا: أى بيانا ، إمرا: ( بكسر الهمزة ) أى منكرا: من أمر الأمر بمعنى المعرفة ، وأكرا: من أمر الأمر بمعنى وهو المشقة ، ذكية : أى طاهرة من الذبوب ، بغير نفس: أى بغير حق قصاص لك عليها ، والنكر : المنكر الذي تنكره العقول وتنفر منه النفوس .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه قصص المشركين الذين افتخروا على فقراء المؤمنين بكثرة الأموال والأنصار، وامتنعوا عن حضور مجلس النبى صلى الله عليه وسلم لئلا يشتركوا مع أولئك الصعاليك في مجلس واحد، ولئلا يؤذوهم بمناظرهم البشعة وروائحهم المستقذرة ـ قفى على ذلك بذكر قصص موسى عليه السلام مع الخضر ليبين بها أن موسى مع كونه نبيه صادقا أرسله الله إلى بنى إسرائيل بشيرا ونذيرا وهو كليم الله ـ أمر أن يذهب إلى الخضر ايتعلم منه ما لم يعلمه، وفي ذلك دليل على أن التواضع خير من التكبر.

روى البخارى ما خلاصته — إن موسى عليسه السلام فام فى بنى إسرائيل خطيبا ، فسئل : أى الناس أعمر ؟ فقال أنا ، فعتب عليه ربه ، إذ لم يردّ العلم إليه تعالى فأوحى إليه : إن لى عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك ، وأمره أن يأخذ حوتا فى مكتل ، فحيثا فقد الحوت فهو ثمة ، ففعل ذلك وسافر مع فتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا صخرة فناما فاضطرب الحوت وسقط فى البحر \_ فاتخذ سبيله فى البحر

سربا \_ وصار الماء كالطاق عليه وهو يجرى ، فلما استيقظ موسى نسى صاحبه أن يخبره بالحوت ، وانطنقا بقية يومهما واينتهما ، فلم كان الغد طلب موسى الغداء ووجد النصب ، ولم يكن ذلك إلا بعد أن جاوزا المكان الذى أمره الله به ، فقال فتاه : إنى . نسيت الحوت ، وذكر ما كان من أمره عند الصخرة ، فارتدا على آثارهما قصصا ، حتى انتهيا إلى الصخرة فوجدا رجلا مسجى بثوب أبيض ، وكان من أمرهما ماسترى من مسألة السفينة والغلام والجدار .

# الإيضاح

( و إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقبا ) أى واذكر أيها الرسول حين قال موسى بن عمران لفتاه يوشع : لا أزال أمشى حتى أبلغ مكان اجتماع البحرين أو أسير دهرا .

وسبب قوله هذا: أن الله أوحى إليه أن عبدا من عبادى بمجمع البحرين عنده. من العلم مالم تحط به ، فأحب أن يرحل إليه .

وخلاصـة ذلك --- إن الله أعلم موسى حال هذا العالم وما أعلمه موضعه بعينه ، فقال لا أزل أمشى حتى يجتمع البحران فيصيرا بحرا واحـدا أو أمضى دهرا طويلا حتى أجده .

ومجمل الأمر أنه وطن نفسه على تحمل التعب الشديد والعناء العظيم فى السفر مهم طال به الزمان .

( فلما بلغا مجمع بينهما نسيًا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا) أي فأنطلقا يمشيان ، فلما بلغا مجمع بينهما وهو المكان الذي وعده الله بلقائه عنده ـ نسيا حوتهما فاتخذ الحوت طريقه في البحر مسلكا وصار الماء كالقنطرة عليه ، فكان ذلك للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا .

ولا شك أن حياة الحوت بعد موته كانت لموسى معجزة ، وأما كون ماء البحر

صاركالقنطرة عليه أوكأى وضع آخر ، فليس بالواجب علينا أن نعتقده إلا إذا ثبت بالنص القاطع .

روى أن موسى عليه السلام أمر بحمل حوت مملوح معه وقيل له: متى فقدت الحوت فهو ثمة ، فأخذ حوتا وجعله فى مكتل (قفة) ثم انطلق ومعه فتاه حتى إذا أتيا الصخرة وكانت عند مجمع البحرين ناماً واضطرب الحوت فى المكتل وخرج منه وسقط فى البحر .

روى البخارى ومسم أن الله تعالى قال لموسى: خذ نونا (حوتا) ميتا فهو حيث ينفخ فيه الروح ، فأخذ ذلك فجعله فى مكتل ، وقال لفتاه : لا أكلفك إلا أن تخبرنى بحيث يفارقك الحوت ، قال : ماكلفت كشيرا ، فبينما هما فى ظل صخرة إذ تسرّب الحوت حتى دخل البحر وموسى نعم فقال فتاه : لا أوقظه ، حتى إذا استيقظ نسى أن مخبره .

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس : جعل الحوت لايمس شيئا من البحر إلا يبس حتى يكون صخرة .

وحدث محمد بن إسحق عن الزهرى عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر حديث ذلك : « ما انجاب ماء منذكان الناس غير مسير الحوت الذى فيه ، فانجاب كالكوة حتى رجع إليه موسى فرأى مسلكه ، فقال ذلك ما كنا نبغ » .

( فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ) أى فلما جاوزا ذلك المكان المقصود من مجمع البحرين ، وسارا بقية يومهما وليلتهما ختى إذاكان الغد وارتفع النهار أحس موسى بالجوع ، حينئذ قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا تعبا ونصبا من ذلك السفر .

وقد كان من الحكمة فى حصول الجوع والتعب له حين جاوز المكان أن يطلب الغداء فيذكر الحوت فيرجع إلى حيث يجتمع بمن يريد .

(قال أرأيت إذ أو بنا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ، واتخذ سبيله فى البحر عجبا ) أى فال له فتاه : أرأيت ما حدث لى حين التجأنا إلى الصخرة التى بمجمع البحرين ؟ إلى نسيت أن أخبرك بما حدث من الحوت ، إنه حى واضطرب ووقع فى البحر واتخذ سبيله فيه سبيلا عجبا . وذاك أن مسلكه كان كالطاق والسَّرَب \_ وما أنسانى ذكره إلا الشيطان .

· ` ( قال ذلك ما كنا نبغ ) أى قال موسى : ذلك الذى ذكرت من أمر الحوت ما كنا نطلبه من حيث إنه أمارة للفوز بما هو المقصود بالذات .

( فارتدًا على آثارها قصصا ) أى فرجعا فى الطريق الذى جاءا فيه يتبعان أثرهما اتباعا حتى أتيا الصخرة .

قال البقاعى — إن هذا يدل على أن الأرضكانت رملا لاعلامة فيها ، فالظاهر والله أعلم أنها مجمع النيل والملح عند دمياط أو رشيد من بلاد مصر ، ويؤيده نقر المصفور في البحر الذي ركب فيه سفينته للتعدية كما ورد في الحديث ، فإن الطير لايشرب من الماء الملح اه .

وخلاصة ما تقدم — إنه تعالى بين لموسى عليه السلام أن موضع هذا العالم على البحرين ، وأن علامة وجوده فى المكان المعين انقلاب الحوت الميت الذى فى المكتل حيا ، فاما بلغا مجمع بينهما اضطرب الحوت فيه ووثب فى الماء وقد أمسك الله إجراء الماء على البحر وجعله كالطاق أو الكوّة حتى سرى الحوت فيه ، فلما جاوز موسى وفتاه المكان المعين وهو الصخرة بسبب النسيان ، وسارا كثيرا وتعبه وجاعا قال موسى لفتاه : آتنا غداء ما لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ، قال الفتى : أرأيت ما وقع لى من الحوت حين لجأنا إلى الصخرة فاتخذ صبيله فى البحر اتخاذا عجما إذ انقلب من المكتل وصار حيا وألتى نفسه فى البحر على غفلة منى ، و إلى نسيت أذ أبلغك خبره ، وما أنسانى ذكره إلا الشيطان ، فال موسى ذلك الذي كنا نطابه،

لأنه أمارة الظفر بالمطلوب وهو لقاء الخضر ، فرجعا فى طو يقهما الأولى إذ علما أنهما تجاوزا الموضع الذى يقيم فيه ذلك العالم .

(فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدتا علما . قال له موسی : هل أتبعث على أن تعلمن بما علمت رشدا ؟ ) أی فوجد موسی وفتاه عند الصخرة حین رجعا إلیها عبدا من عبادنا وهو الخضر مسجی بثوب أبیض ، فسلم علیه موسی فقال الخضر : وأنّی بأرضك السلام ؟ فقال أنا موسی . قال موسی بنی إسرائیل ؟ قال نعم . قال هل أصحبك لتعلمنی بما علمك الله شیئا أسترشد به فی أمری من علم نافع و عمل صالح ؟ .

(قال إنك لن تستطيع معى صبرا ) يا موسى ، فإبى على علم مر الله علمنيه لاتعلمه أنت ، وأنت على علم من الله ، علمكه لاأعلمه .

ثم أكد ذلك مشيرا إلى علة عدم الاستطاعة فقال:

( وكيف تصبر على مالم تحط به خُبْرا؟ ) أى وكيف تصبر وأنت نبى على ما أتولى من أمور ظواهرُها منكرة و بواطنها مجهولة ، والرجل الصالح لايمالك أن يصبر إذا رأى ذلك ، بل يبادر بالإنكار .

- ( قال ستجدنی إن شاء الله صابرا ) معك غير منكر عليك .
- ( ولا أعصى لك أمرا ) تأمرنى به غير مخالف لظاهر أمر الله .
- (قال فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر ) أى قال له الخضر: إن سرت معى فلا تفاتحنى فى شيء أنكرته على حتى أبتدى بذكره فأبين لك وجه صوابه ، فإنى لا أقدم على شيء إلا وهو صواب جائز فى نفس الأمر و إن كان ظاهره غير ذلك ، فقبل موسى شرطه رعاية لأدب المتعلم مع العالم .
- (فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها) أى فانطلقا يمشيان على الساحل يطلبان سفينة فوجداها فعرف أهلها الخضر من ببنهم فحملوهم بغير أجر، حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها حين توسطوا تُجُهُ البرر إذ أخذ الخضر فأسا فخرق لوحا من ألواح السفينة ،

( قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا؟ ) أى قال موسى للخضر: لقد جئت عظما منكراً ، ثم أخذ موسى ثوبه فحشا به الخرق.

(قال ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا) أى قال الخضر: ألم أقل لك يا موسى إنك لن تستطيع صبرا معى فيها ترى مما أفعل.

(قال لانؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من أمری عسرا) أی قال موسی للخضر لاتؤاحذنی بما غفلت عن التسلیم لك وترك الإنكار علیك ، ولا تكلفنی مشقة ، ولا تضیق علی أمری ، ولاتُعَسِّر علی متابعتك ، بل یسرها بالإغضاء وترك المناقشة .

(فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله) أى فانطلقا بعد نزولهما من السفينة وسلامتهما من الغرق والعطب ، يمشيان على الساحل فأبصر الخضر غلاما يلعب مع لداته وأترابه فقتله ، ولم يبين القرآن كيف قتله ، أحرّ رأسه أم ضرب رأسه بالجدار ، أم بطريق آخر ؟ وعلينا ألا نهتم بذلك إذ لو علم الله فيه خيرا لنا لذكره .

( قال أقتات نفسا زكية بغير نفس؟ ) أى قال موسى عليه السلام للخضر: أتقتل نفسا طاهرة من الذَّنوب بغير قتل نفس محرمة ؟ وخص هذا من بين مبيحات القتل كالكفر بعد الإيمان والزنا بعد الإحصان ، لأنه أقرب إلى الوقوع نظرا إلى حال الغلام .

( لقد جئت شيئا نكرا ) أى لقد جئت شيئا تنكره العقول وتنفر منه النفوس. وقد أتى هنا بقوله ( نكرا ) وهناك بقوله ( إمرا ) لأن قتل الغلام أقبح من خرق السفينة ، لأن هذا لم يكن إهلاكا لنفس إذ ربما لا يحصل الغرق ، وفي هذا إتلاف النفس قطعا ، فكان أنكر ،

و إلى هنا تم تفسير الجزء الخامس عشر فى الليلة السادسة عشرة مر شعبان المعظم سنة ثلاث وستين وثنيًا تُقاهِم الألف من الهجرة بمدينة حلوان من أرباض القاهرة. والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

# فرسي و

# أهم المباحث العامة التي في هذا الجزء

الصفحة المحاء في الإسراء من المحت المحت المحت المحاء في الإسراء من المحت المح

١٥ سلط الفرس على بني إسرائيل مرتين .

٣٣ لكل امرى كتاب يلقاه منشوراً يوم القيامة .

٣٦ ما جاء في بر الوالدين من الأجاديث .

٤٠ ما عال من اقتصد .

٤٣ الحكمة في تحريم قتل النفس.

٤٦ في الحديث: أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر قلبي وشر منهي ،

A = A + A

٥٤ إنكار المشركين للبعث وشهاتهم على ذلك .

٥٧ ﴿ لِيسِ على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت ولا في القبر ولا في الحشر .

٥٩ أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة .

٦٦ كان الإسراء فتنة للناس واختباراً لإيمانهم .

#### الصفحة المبحث

- ٧١ الشيطان يغرى الناس بأن لاضرر من فعل المعاصي .
- ٧٤ المشركون يدعون الله حين الشدة ، و يعرضون عنه حين الرخاء .
  - ٧٧ المعول عليه يوم القيامة الأعمال لا الأنساب.
  - ٨١ أمره صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة لأوقاتها .
  - ٨٣ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار .
- ٨٤ المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم .
- ٨٤ الهداة تشرق قلوبهم حين توجههم إلى الله في أوقات الصلاة . . :
  - مطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه التسلط بالحجة والملك.
    - ٨٦ القرآن شفاء ورحمة .
    - ٨٨ آراء العلماء في الروح.
  - • تحذير الهداة من تركهم إلعمل بالقرآن مرضاة للرؤساء والعامة .. ﴿
    - ٩١ لو اجتمع الإنس والجن لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن .
- ٩٣ اقتراح المشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم إنزال الآيات الكونية .

- ٩٧ لو أرسل الله تعالى ملَكا لجعله بشرا .
- ۹۸ الکفار بحشرون علی وجوههم عمیا و بکما وصما .
  - ١٠٠ الدليل على إثبات البعث .
- ١٠١ يد الله ملأى لاتفيضها نفقة .
  - ۱۰۳ آیات موسی التسع .
- ١٠٥ سكني بني إسرائيل أرض الشام .
  - ١٠٧ محمد صلى الله عليه وسلم مبشر ونذير .

المفعة البعث

١٠٨ أهل الكتاب يخرون للأذقان سجدا إذا سمعوا القرآن .

١١٠ ما وصف به سبحانه نفسه من صفات الكمال .

١١١ - تنزيه الله سبحانه على ضروب .

١١٥ الذين قالوا : اتخذ الله ولدا ثلاث طوائف .

١١٨ قصص أهل الكهف كما أثر عن العرب .

١٢٠ إجمال القرآن لقصص أهل الكهف.

١٢٣ تفصيل قصص أهل السكهف وبسطه.

١٢٥ في أي زمن كان حادث أهل الكهف .

١٣٤ نهينا عن أتخاذ القبور مساجد .

١٣٥ عدد أهل الكهف.

١٣٧ أمرنا أن نقدم المشيئة إذا عزمنا على فعل شيء .

١٣٨ الثلاثمائة السنة الأفرنجية مي الثلاثمائة والتسم المربية.

١٤٢ كان صناديد قريش يأبون أن يجلسوا مع الفقراء في مجلس النبي صلى الله عليــه وسلم .

١٤٥ ما أعد الله لأهل الجنة من النعيم .

١٤٨ مثل الجنتين .

١٥٠ حوار بين المؤمن والكافر .

١٥٢ - ئدم الكافر على ما فعل .

١٥٣ مثل الحياة الدنيا.

١٥٤ المال والبنون زينة الحياة الدنيا .

الصفحة المحت

١٥٦ كيفية عرض الخلائق يوم القيامة .

١٥٨ الحجرمون يشفقون مما في كتابهم .

١٦٢ هل إبليس من الجن أو الملائكة .

١٦٣ تدعى الأصنام للشفاعة فلا تستجيب.

١٦٥ في القرآن من الأمثال ما فيه مقنع لمن تذكر وتدبر.

١٦٨ قال المشركون القرآن أساطير الأولين .

١٧٠ قصص موسى والخضر .

۱۷۱ من مُوسى ؟ ومن الخضر ؟ .

١٧٣ أين كان مجمع البحرين ؟.